# دفاع عن المديث النبوي والسيرة

#### في

الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه

# « فقه السيرة »

بفتكلم

محدناصرالدين الألبساني

منشورات مؤسسةومكتبة الخافقين محمد مفيد الخيمي دمشق ــ هاتف: ١١٥٣٧٦ ص.ب ٢٧٩٥

e -

### 

## كلمة بين يدي الرسالة

الحمد الله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على المينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد ، فين يديك أيها القارى، الكريم بحوث علمية حديثية ، في نقد كناب ﴿ فَقُهُ السَّيْرَةُ ﴾ للدكتور محمد سعيد البوطي الأستاذ في كلية الشريعة في حامعة دمشق ، كان وضعه اطلاب السنة الثانية في المكلية ، وكنت نشرت هذا النقد في مجلة التمدن الاسلامي الفراه مجوثاً متتابعة ، وجوت منها أن يجد الطلاب وغيرهم فيها دغوذجاً صالحاً للنقد العامي النزيه ، القائم على البحث والالتزام القواعد العاملة الصحيحة ، عسى أن تزيدهم ذاك عناية بدراسة الحديث الشريف دراسة عملية ، وبذلك مجيون ما كاد يندرس من هذا العلم العظيم ، بسبب اقتصاد المدرسين والأسانذة على تدريسه دراسة نظرية محضة ، وإصدارهم على أساسها تأليفاتهم التي يؤلفونها لطلابهم أو لغيرهم ، غير مراعين فيها أبسط تلك القواعد العلمية ، من اختيار النصوص الصحيحة ، والأحاديث الثابتة ، من المصادرالموثوقة والمراجع المعتمدة ، مع العزو اليها ، وتخريجها تخريجاً عامياً دقيقاً ، فترى أحدهم ــ وهوأستاذهذه المادة :الحديث – يورد حديثًا نبويًا ، أو خبرًا متعلقًا بسيرته عليه الصلاة والسلام أو أخلافه ؛ يقول في تخريجه : « رواه أبو داود ، أو « رواه ابن هشام في ( السيرة ) !! وهو يظن أنه بذلك قد أدى الأمانة العامية المطوقة في عنقه ، وأنه نصح اطلابه ! هيمات هيمات ! فإن التزام المنهج العلمي المشار اليه ـ في الدراسة الحديثية يوجب عليه قبل هذا التخريج المقتضب أن يدرس إسناد ذلك الحديث أو الحبر ، وبتتبيع رجاله ، ويتعرف علمه ، وأقوال أهل الاختصاص

خيه ثم مح علم عليه بما تقتضيه هذه الدراسة من صحة أو ضعف ، ثم يقدم خلاصتها إلى طلابه مع التخريج المذكور ، وإلا فمثل هذا التخريج المبتور الذي جرى عليه الأستاذ المشار اليه ؛ بما لا يعجز عنه أحد من الطلاب أنفسهم إن شاء الله تعالى ،

دثم وقفت على كتأب و فقه السيرة ، الاستاذ الفاضل الدكتور محمد سعيد ومضان البوطي ، فرأبته نحا فيه نحو الأستاذ الكتاني ، فأورد فيه كثيراً من الأحاديث الضعيفة والمذكرة ، بل ومالا أصل له ألبتة ، ولكنه زاد عليه فنص في القدمة أنه اعتمد فيه على ما صع من الأحاديث والأخبار! ولكن دراستي المكتاب بينت أنها دعوى بحودة ، وأن جل اعتباده كان على كتاب فضيلة الشيخ محمد الغزالي: و فقه السيرة ، الذي لم يفتصر الدكتور على أن يأخذ اسمه فقط ، بل زاد علية فاستفاد منه كثيراً من بحوثه ونصوصه ، بل وعناوينه! كما استفاد من غفر يجي إياه المطبوع معه ، مع اختصار له بحل ، ليستر بذلك ما قد فعل ، وقد انتقدني في ثلاث مواطن منه تمنيت – يشهد الله – أن يكون مصياً ولو في واحد منها ، ولكنه على العكس من ذلك ، فقد كشف بذلك كله أن هذه الشهادات منها ، ولكنه على العكس من ذلك ، فقد كشف بذلك كله أن هذه الشهادات العالية ، وما يسمونه به ( الدكتوراه ) لا تعطي لصاحبها علماً وتحقيقاً وأدباً ، وإني لأرجو أن تتاح لي الفرصة ، لأتمكن من بيان هذا الاجمال والله المستعان ».

<sup>(</sup>١) نشرت أولاً في مجلة النمدن الاسلامي الغواء (مجلد ٣٣ و ٣٤) ثم أفردت في رسالة ، وذلك قبل عشر سنين .

ثم أتيحت لي الفرصة ، فبينت الإجمال المشار إليه في هذه الرسالة ، التي يعود الفضل الأول في نشرها السادة القائمين على مجلة التمدن الاسلامي الغراء . ومجاصة منهم الأستاذ أحمد مظهر العظمة شفاه الله وقواه ، فقد نشرت فيها تباعاً في مقالات متسلسلة من العدد (٧ – مجلد ٤٤ ) ، ثم أفر دتها في هذه الرسالة ليعم النقع بها ، وبطلع عليها من لم يتمكن من متابعتها في المجلة الغراء .

هذا ، وقد نمي إلي أن بعض الأساتذة رأى في ردي هذا على الدكتور شيئًا من الشدة والقسوة في بعض الأحيان ، بما لايعهدون مثله في سائر كتاباتي وردودي العلمية ، وتمنوا أنه لوكان رداً علماً بحضاً .

فأقول: إنني أعتقد اعتقاداً جازماً أنني لم أفعل إلا ما يجوز لي شرعا ، وأنه لاسبيل لمنصف إلى انتقادنا ، كيف والله عز وجل يقول في كتابه الكريم في وصف عباده المؤمنين: (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون . وجزاء سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لامجب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عداب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) . فأن كل من يتتبع مايكتبه الدكتور البوطي في كتبه ورسائلمو يتحدث به في خطبه ومجالسه يجده لايفتاً يتهجم فيها على السلفيين عامة ، وعلى من دونهم به في خطبه ومجالسه يجده لايفتاً يتهجم فيها على السلفيين عامة ، وعلى من دونهم والجنون ، ويلقبهم به (السفليين) و (السخفيين)!! وليس هذا فقط ، بل هو والجنون ، ويلقبهم به (السفليين) و (السخفيين)!! وليس هذا فقط ، بل هو عاول أن يثير الحكام ضدهم برميه إياهم بأنهم حملاء للاستعار : إلى غيرذلك من والجنوب والترهات التي سجلها عليه الأستاذ محمد عيد عباسي في كتابه القيم وبدعة التعصب المذهبي ، (ص ٢٧٤ – ٣٠٠) وغيرها ، داعما ذلك بذكر عدمة التعصب المذهبي ، (ص ٢٧٤ – ٣٠٠) وغيرها ، داعما ذلك بذكر

ومن طاماته وافتراءاته قوله في « فقه السيرة » ( ص ٢٥٤ – الطبعةالثالثة) بعد أن نبزهم بلقب الوهابية : « ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله وراحوا يستنكرون التوسل بذاته وَلَيْكَانِيْ بعد وفاته ، وهــــذا كانه المِجْرَار من الدكتور لفرية ذاك المتعصب الجائر : « إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نقوسهم أو تشمئز حينما يذكر إسم محمد وَلِيْكَانِيْنِ ». (١)

وأقول: إن الذي (ضل) إنما هر الذي يناقض نفسه بنفسه من جهة ، فأول كلامه ينقص آخره لأنه إدا كان لا يحمل على الاتباع إلا المحبة القلبية ، وهو كذلك وهو الذي نعتقده و نعمل به فكيف يتفق هذا مع أول كلامه الصريح في أن المحبة لها معنى غير الاتباع ? اولو كان الأمر كذلك وثبت الدكتور عليه لأبطل دلالة الآبة والعماذ بالله تعالى .

ومن جهة أخرى ففد افترى علينا بقوله: « وفاتهم أن الاقتداء .... ، الخ . فلم يفتنا ذلك مطلقاً مجمد الله بل نعلم علم اليقين أنه كاما ازداد المسلم اتباعاً للنبي الزداد حباً له ، وأنه كلما ازداد حباً له ازداد اتباعاً له على أموان

أنظر مقدمتي لشرح المقيدة الطحارية ( ص ٤٤ – الطبعة الرابعة )

حتلازمان كالاءان والعمل الصالح تماماً .

فهذا الحب الصادق المقرون بالاتباع الحالص للنبي وَلَيْنَايِّةٍ ، هو الذي أراد الدكتور أن ينفيه عن السلفيين بفريته السابقة، فالله تعالى حسيبه ، (وكفى بالله حسيبا).

ذلك قليل من كثير من افتراءات الدكتور البوطي وترهاته ، الذي أشفق عليه ذلك البعض ، أن قسونا عليه أحياناً في الرد ، ولعله قد تبين لهم أننا كنا معذورين في ذلك ، واننا لم نستوف حقنا منه بعد ، ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ولكن أن نستطيع الاستيفاء ، لأن الافتراء لا يجوز مقابلته بمثله ؛ وكل الذي صنعته أنني بينت جهله في هذا العلم وتطفله عليه ومخالفته للعلماء ، وافتراءه عليهم وعلى الأبرياء ، بصورة رهيبة لاتكاد تصدق ، فمن شاء أن يأخذ فكرة صريعة عن وغلى الأبرياء ، بصورة رهيبة لاتكاد تصدق ، فمن شاء أن يأخذ فكرة صريعة عن خلك ، فليرجع إلى فهرس الرسالة هذه يو العجب العجاب .

هذا ، وهناك سبب أقرى استوجب القسوة المذكورة في الردينبغي علىذلك البعض المشفق على الدكتور أن يدركه ،ألا وهو جلالة الموضوع وخطور تعالذي خاص فيه الدكتور بغير علم ، مع التبجح والادعاء الفارغ الذي لم يسبق اليه ، فصحح أحاديث وأخباراً كثيرة لم يقل بصحتها أحد ، وضعف أحاديث أخرى تعصباً للمذهب ، وهي ثابتة عند أهل العلم بهذا الفن والمشرب ، مع جهله التام بمصطلح الحديث وتراجم رواته ، وإعراضه عن الاستفادة من أهل العلم العارفين به ، فقتح بذلك بابا خطيراً أمام الجهال وأهل الأهواء أن يصححوا من الاحاديث ماشاؤا ، ويضعفوا ماأرادوا ، و ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » .

وسبحان الله العظيم ، إن الدكتور مايفتاً يتهم السلفيين في جملة ما يتهمهم به عَلْنهم يجتهدون في الفقه وإن لم يكونوا أهلا لذلك ، فإذا به يقع فيما هو شر مما المهمهم به تحقيقاً منه للأثر السائر : « من حفو بئواً لأخيه وقع فيه » ! أم أن الدكتوريوى أن الاجتهاد في علم الحديث من غير المجتهد بل من جاهل مجوز، و

من أجل ذلك فإني أرى إمن الواجب على أولئك المشفقين على الدكتور أن ينصحوه (والدين النصيحة) بأن يتراجع عن كل جهالاته وافتراءاته ، وان يسك قلمه ولسانه عن الحوض في مثلها مرة أخرى ، عملا بقول نبينا محمد والنصر أخاك ظالماً أو مظاوماً قيل : كيف أنصره ظالماً ؟ قال : تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره ، أخرجه البخاري من حديث أنس ، ومسلم من حديث جابو ، وهو مخرج في « الإرواء » ( ٢٥١٥ ) .

فان استجاب الدكتور فذلك مانوجو ، و (عفا الله هما سلف ) ، وإن كانت الأخرى فلا يلومن الا نفسه ، والعاقسة المتقين ، وصدق الله العظيم إذ يقول : ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنو في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ) .

وصلى الله على محمد النبي الأميوعلى آله وصحبه وسلم .

دمشق في ٧٧ جمادي الآخرة سنة ١٣٩٧ هـ عمد ناصر الدين الألماني

إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد، فهذه تعليقات سريعة على أحاديث كتاب « فقه السيرة » تأليف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في جزأين ، طبع دار الفكو الجديث في لبنان . قال في المقدمة :

«وبعد فهذه انجاث في فقه السيرة النبوية ، كنت ألقيتها محاضرات على طلاب السنة الاولى – والثانية – بكلية الشريعة في جامعة دمشق » .

أقول: لقد كان من أقوى الحوافز على دراسة هذا التكتاب \_ مـع ضيق الوقت، وضعف الرغبة في قراءة مؤلفات المعاصرين \_ أنني وأيت مؤلفه الفاضل يقول في مقدمة الجزء الثاني منه (ص٣):

ه ولقد سلكت فيه الطريقة التي سلكتها في الجزء الأول فأفودت أنجاث السيرة ، على شكل نصوص، اعتمدت فيها أولاً على صحاح السنة ،ثانياً على ماصح من أخبار السيرة في كتبها ، وأهم ما اعتمدت عليه من ذلك سيرة ابن هشام ، وطبقات ابن سعد » .

فلما قوأت هذا استبشرت خيراً ، وقلت في نفسي : إذا صدق الحُبُو الحَبُو الحَبُو فلا شكان الدكتوربكتابه هذا يكون قد طرق باباً جديداً من التأليف في سيرة النبي وسيسته ، وهو اختيار الروايات التي صحت فيها من كتب الحديث والسيرة ، ولازمه الإعراض عن ذكر ما لم يصبح منها على طريقة علماء الحديث ونقاده . وهذا أمر هام جداً ، فان ما ألف في السيرة النبوية الكريمة حتى الآن يعد بالألوف

كما قال العلامة السيد سليمان الندوي في كتابه القيم والرسالة المحمدية (١) (ص ٥٥) ومع ذلك ، فاني لا أعلم في كل ما ألف من ذلك، من نحا هذا المنحى من الاختيار الذي ذكر فضيلة الدكتور أنه سلكه في هذا الكتاب، ولطالما راودتني نفسي أن أسلك هذا السبيل فأضع كتاباً جامعاً تحت عنوان و صحيح السيرة النبوية ، على نحو ما جريت عليه في و صحيح سنن أبي داود ، وغيرة بما أنا في سبيله الآن ، واكن الفرصة لم تسنح لي حتى هذه الساعة للقيام بمثل هذا الواجب ، فلما قرأت عبارة الدكتور السابقة ظننت أنه قد قام بالواجب وتحقق الرجاء .

وكيف لا يكون ذلك واجباً ، وسيرته والمسلخ إنحا هي وصورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة ، كي يجعل منها دستوراً يتمسك به ويسير عليه ، ولا ربب أنه منها بحث عن مثل أعلى في ناحية من نواحي الحياة ، فإنه واجد كله في حياة رسول الله والمسلخ على أعظم ما يكون الوضوح والكمال . ولذا جعله الله قدوة للانسانية كلها فقال : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، — الاحزاب ٢١ ، كما قال الدكتور في مقدمة كتابه (ص٧ - ٨)

ولكن هل استطاع الدكتور ان يحقق الرجاء، أو على الأقل أن مجصر اعتماده فيما نقله من النصوص على ما صح منها في كتب السيرة ، ودواوين السنة التي سماها و صحاح السنة ،? ذلك ما أريد ان أبسط الكلام فيه الآن في هذه العجالة، راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا ، ويلهمنا الصواب والاخلاص في أقوالنا ، وأفعالنا .

١ - لقد استرعى انتباهي قوله تحت عنوان د مصادر السيرة النبوية ،
 ١ - ١١/١) :

<sup>(</sup>١) وهي ثماني محاضرات في السيرة النبوية ورسالة الاسلام ، كان القاها في جامعة مدراس بالهند . وهي ذات فوائد هامة تدل على غزارة علم المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه خيراً

#### ٢ - السنة النبوية الصحيحة:

وهي ما تضمنتها كتب أثمة الحديث المعروفين بصدقهم وأمانتهم، كالكتب الستة وموطأ الامام مالك ومسند الإمام أحمد(١).

فاقول: إن ما تضمنته الكتب المذكورة وغيرها – باستثناء الصحيحين بليس كل ما فيها من الحديث صحيحاً. بل منه الصحيح، والحسن والضعيف، وفي بعضها الموضوع أيضاً ، كما هو معلوم عند أهل العلم بالحديث الشريف، وياتي مقريباً ذكر بعض النصوص المزيدة لذلك بما ذكروه في وعلم مصطلح الحديث، مقريباً ذكر بعض النصوص المزيدة لذلك بما ذكروه في وعلم مصطلح الحديث، وعلى ذلك فقول الدكتور في السنة الصحيحة: وهي ما تضمنته كتب اغة الحديث، تعميم غير صحيح، ولقد وددت أن أقول: لعلم سبق قلم منه ، وأنه لم يرد هدا لعموم الظاهرمنه ، والمعروف بطلانه بداهة وددت ذلك ، ولكني لم أجر في كلماته الاخرى، وفي المنهج الذي جرى عليه عملها ، ما يساعدني على ذلك، فقد سبق قوله وهوا يتحدث عن طريقته في الكتاب: واعتمدت فيها على صحاح السنة ، فقوله وصحاح، بصيغة الجمع بدل والصحيحين والسنن الأربعة ، كما هو التعبير العلمي الصحيح سبصيغة الجمع بدل والصحيحين والسنن الأربعة ، كما هو التعبير العلمي الصحيح ما يشعر الباحث بان الكتب التي تجمع الأحاديث الصحيحة فقط ليست محصورة عنده

<sup>(</sup>١) ثم تبين لي ان الدكتور البوطي ، قـــــلد في هذا الكلام الدكتور السباعي رحمه الله تعالى . فقد قال هذا في كتابه « مذكرات في فقه السيرة ، ( ص ١٠ ) :

و تنحصر المصادر الرئيسية المعتمدة للسيرة على أربعة مصادر . . . . القرآن الكريم ، ثم السنة الصحيحة التي تضمنتها كتب أغة الحديث ، المعترف بصدقهم ، والثقة بهم وهي الكنب السنة : البخاري، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي وابن ماجه ، ويضاف اليها . و الموطأ ، للامام مالك ، و و مسند الإمام أحمده ، فهذه الكتب في الذروة العليا في الصحة ، والثقة والتحقيق اما الكتب الأخرى، فعد تضمنت الصحيح والحسن ، وفي بعضها الضعيف أيضاً ، ا

بـ ﴿ الصحيحين ﴾ من بين الكتب الستة . ولا يقال آيضاً : لعله سبق قــلم منه ، لأننى رأيته أعاد هذا القول «صحاح السنة ،في مكان آخر من كتابه (ج١ص ١٥). وهو يعنى بذلكالكتب السنة بل لعله يعني معها «الموطأ ووالسند»؛فقدقر نهامعها في هذه الكلمة التي نحن في صدد نقدها . وبما يؤيدذلك قوله المتقدم : ﴿اعتمدت، فيها أولاً علىصحاح السنة ،ثانياً على ما صحمن أخبار السيرة. فهذا نص منه فياذ كو لأنه صرح بأن أخبار السيرة فيهامالايصح ، فاعتمد هو ــ بزعمه ـعلى ماصح منها. ولو كانت كتب السنة عنده مثل كتب السيرة في احتوائها على ما صح وما لم يصح ما كان به حاجة إلى هذا التقسيم والتفريق : « • • • • صحاح السنة » « • • • • ما صع من أخبار السيرة ، ! و لقال مثلًا : اعتمدت فيها على ما صــع من كتب السنة والسيرة . فهذا التفويق منه دليل قاطع على أنه يعني ما ذكونا من أن السنة . الصحيحة ليست مُتحة به الصحيحين ، وقط ! بل السنن الاربعة من صحاح السنة أيضاً بزعمه! فهل الأمو كذلك ? ذلك ما سأبينه قريباً ، ولكني بياناً للحقيقة أقول: إن الدكتور ليس هو أول من أتى عِمْل هذا الاطلاق ، بـــل هو مسبوق اليه فهذا هو العلامة سلمان الندوي يقول في كتابه « الرسالة المحمد ية» ص ٦٣: ومن الكتب المصنفة في الحديث الكتب الستة الصحاح! وهذا الاطلاق شائع في الهند جداً ، وسمعته كثيراً من بعض طلابها في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة ومن غيرهم أيضاً ،ثم تبعيم على ذلك فضيلة الدكتور، وبني كتابه على هذا الاطلاق فهل هو صحيح ?! والجواب: لا ، وهاك السان:

إن هذا الاطلاق خطأ محض ، ذلك لانه نخالف الواقع في هذه الكتب ما عدا الصحيحين كما قرره العلماء بهذا العلم في كتبهم ، ولقد كان له آثار خطيرة في صرف المؤلفين المحدثين عن نقد الأحاديث الواردة فيها بزعم أنها من الصحاح! وهذا ما وقع فيه الدكتور نفسه ، فنجده يكتني بعزو الحديث إلى بعض السنن ، فلا فرق عنده بين حديث رواه البخاري أو مسلم ، وبين آخر رواه أبو داوود أو غيره من أصحاب السنن! مع أن الواجب النظر في أحاديث السنن لورود

الأحاديث الضعيفة فيها ، قال الامام النووي رحمه الله تعالى في و التقريب »:
وواما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريداًب(الصحاح)
ما في الصحيحين و بـ والحسان، ما في السنن فليس بصواب ، لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر».

وقال السيوطي في شرحه :

«ومن أطلق عليها الصحيح كقول السَّلفي في الكتب الحُمْسة (يعني السَّة ما عدا ابن ماجه): انفق على صحتم علماء المشرق والمغوب. وكاطلاق الحاكم على البرمذي «الجامع الصحيح»، وإطلاق الحطيب عليه وعلى النسائي اسم «الصحيح» فقد مساهل » قال في «ألفيته»:

يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد والنسئي من لم يكونوا اتفقوا تركأ له ، والآخرين ألحقوا بالحسة ابن ماجه ، قيل : ومن ماز بهم فان فيهمو وهن تساهل الذي عليها اطلقا صحيحة ، والدارمي والمنتقى ودونها مساند ، والمعتلي منها الذي لأحمد والحنظلي

قلت: ولا أدل على بطلان هذا التقسيم والاطلاق من كون الترمذي نفسه قد صرح في سننه بتضعيف عشرات بل مئات الأحاديث، وكشف عن عللها، فكيف يصحان يوصف كتابه به و الجامع الصحيع، او يحكم على كل حديث فيه بأنه حسن ?! ونحو هذا يقال في سنن أبي داود و سنن النسائي، فانها يتكلمان على بعض الاحاديث أحيافا، ويضعفانها. وإما ماضعفه العلماء من احاديث الكتابين فحدث ولاحرج، والأمثاة على ذلك كثيرة جدا، ومن شاء الوقوف على طائفة منها فليراجع كتبنا: وسلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ، و «تخريج مشكاة المصابيح» واخيراً كتابنا «نقد نصوص حديثية للشيخ منتصر الكتاني».

وأماه الموطأ، للامام مالك ، فهو مع جلالته ، لا يخلو من كثير من الأحاديث الموسلة والمعضلة ، وبعضها بما لم يوجد له أصل أصلًا كحديث وإني لا أنسى ولكن

انسى ه(١) وبعضها وجد له اصل عند بعض المحدثين وفيه الصحيح والضعيف > فلا بد من التحري . ولذلك قال السيوطي في والتدريب ص ١٥٠ »:

«صرح الخطيب وغيره بان الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد فعلى هذا هو بعد « صحيح الحاكم » ...

وأحصيت مافي «موطأمالك» وما في « حديث سفيان بن عيينة » ، فوجدت في كل واحد منها من المسند خمسائة ونيفا مسنداً، وثلاثائة موسلا ونيفا ، وفيه نيف وسبعون حديثاً ، قد توك مالك نفسة العمل بها ، وفيها احاديث ضعيفة ، وهاها جمهور العلماء » .

قلت : وهذا هو الصواب الذي يشهدبه كل عارف بهذا العلم، درس احاديث الموطأ دراسة علمية عن كثب ، وكل ماقديقال على خلافه فهو مردود بشهادة الواقع والنقد العلمي الصحيح .

واما مسند الامام احمد ، فهو لغزارة مادته تكثر فيه الاحاديث الضعيفه ، وهذا بما لا خلاف فيه عند اهل العلم . قال الحافظ العواقي :

واما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها. في جزء .

ذكره السيوطي في كتابه (ص ١٠٠ ). ثم نقل عن الحافظ ابن حجو أنه ود في كتابه والقول المسدد في الذب عن المسند ، قول من قدال بأن في المسند احادث موضوعة .

قلت : فهذا موضع خلاف ومجث ، ولشيخ الاسلام ابن تيمية فيه رأي وسط لا داعي لذكره الآن ، والقصد بيان ان وجود الأحاديث الضعيفة في المسند أمر متفق عليه بين حفاظ الجديث ، وقد كشف عن ذلك كشفا عملياً دقيقاً العلامة أحمد شاكر فيا علقه على المسند الجديد في طبعته ، رحمه الله تعالى وجزاه خيراً .

<sup>(</sup>١) انظر الـكلام عليه وبيان أنه معارض للأحاديث الصحيحة في و سلملة الأحاديث الضعيفة، رقم ( ١٠١)

٢ – قوله : اعتمدت فيها أولاً على صعاح الستة .

أقول: سبق بيان خطأ هذا الأطلاق وصحاح السنة ، على الكتب الستة والموطأ و المسند التي اعتمد عليها فضيلة الدكتور.

فاريد أن أبين الآن حقيقة أخوى ظهرت لي من تتبعي الأحاديث الحياب وهي:

إن مجموع أحاديث الكتاب بجزأيه ما عدا أحاديث والصحيحين ، أحد عشر حديثاً ! اثنان منهما في الجزء الاول ، والبقية في الجزء الآخر ، االك منها حديث واحد فقط لاغير مع أنه عزاه للبخاري فهذا يغنيه عن عزوه اليه في مئل كتابه ! ولا حمد ثلاثة ! اثنان منها ضعيفان احدهما لاوجود له عنده في مسنده مع ضعفه! والبقية لأصحاب السنن منها اثنان ضعيفان ، أحدهما للترمذي ، والآخر لابي داود فهذا العدد الضئيل بالنسبة لحجم الكتاب ، مع أن ثلثه ضعيف، هل يستحق داود فهذا القول : واعتمدت فيها على صحاح السنة يا !

فإن كل من يقوأ هذا في المقدمة يتوهم أن الكتاب غني المادة من أحاديث هذه الكتب ، وعند التحقيق لايجد فيها إلا هذا العدد المحدود!

وأما الاحاديث الضعيفة الأربعة فهي :

الأول. قال ص ٢١٦:

وقال له بعض الصحابة : يارسول الله ادع الله على ثقيف ، فقال اللهم الهد
 ثقيفاً وأت بهم . رواه ابن سعد في « الطبقات» ، وأخرجه الترمذي في سننه ،
 وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكناني عن الأشهب عن الحسن »

وعلة الحديث عنعنة أبي الزبيرعند الترمذي ، وقد كنت خوجته في و تخويج فقه السيرة للغزالي ، ( ص ٤٣٧ الطبعة الرابعة) فلا أعيد القول في تخويجه . ونأخذ على الدكتور في تخريجه لهذا الحديث أموراً : أولاً: عزوه لابن سعد بعد الترمذي بوهم نه لم يخوجـه من هو أعلى طبقة منه ، وبمن اعتمدهم في كتابه ، وليس كذلك ، فقد أخرجه أحمد ولكن إسناده منقطع ، كما بينته في المصدر السابق .

ثانياً : كان ينبغي أن يذكر في تخريجيه إياه قول الترمذي فيه ه حسن صحيح ، الأنه أقوى لتخريجه ، ولعله لم يذكر ذلك اعتماداً منه على أن مجرد العزو للترمذي كاف لتصحيحه لكونه من والصحاح ، عنده! نقول هذا تنبيها على الطويقة الفضلي في التخريج وإن كنت لا أوافق الترمذي على قوله هذا للعلة السابقة الذكر في إسناده .

ثالثاً: قوله: « رواه ابن سعد في الطبقات .... وقد رواه ابن سعد من الثالث : قوله : « رواه ابن سعد على التحمل على التصنيف ، لاسيا وهو في التعليق الذي لا يتحمل التطويل فضلا عن التكوير ،

رابعاً: قوله: « وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكلابي عن الأشهب عن الحسن » . خطأ صوابه كما في أول « غزوة رسول الله وسيالية الطائف » من « طبقات ابن سعد » (١٥٩/٢ – طبع بيروت ): وعن عمرو بن عاصم الكلابي أخبرنا أبو الأشهب ، أخبرنا الحسن » .

خامساً : إن هذا الاسناد عند ابن سعد ليس لهذا اللفظ من الحديث على هو بلفظ : وإن الله لم يأذن في ثقيف ، وأما لفظ الترجمة فهو عنده قبيل هذا بدون إسناد ، فلا فائدة حينيذ من العزو إليه .

سادساً : هو باللفظ الآخر ضعيف أيضاً ، لأنه موسل ، والموسل من قسم الحديث الضعيف عند أهل الحديث ، لاسيا إذا كان من مواسيل الحسن وهو البصري ، فقد قال فيها بعض الأغة : « موسلات الحسن البصري كالربح ! » .

الحديث الثاني : قال ( ص ٣٣٢ ) :

« روى الإمام أحمد وغيره أن الرجلين والثلاثة كانوا يتعاقبون على يعير واحد ، وأصابهم عطش شديد ، حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها . رواه ابن سعد في طبقاته ٢٢٠/٣ .

قلت: فيه أولاً: أن إطلاق العزو لأحمد يفيد اصطلاحاً , مسنده ، وهذا الحديث ليس فيه ، ولذلك لم يورده الهيثمي في , مجمع الزوائد ، ولو كان فيه لأورده لأنه على شرطه . وقال الحافظ السيوطي في , الدر المنثور ، (٣/٣٠):

« وأخرج ابن أبي حانم وأبو الشيخ والبيهةي في « الدلائل ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل (١) بن أبي طالب في قوله : ( الذبن اتبعود في ساعة العسرة ) . قال ٠٠٠٠ ، فذكره . فلو كان الحديث في « مسند أحمد » لم يدع العزو إليه ، إلى عزوه إلى هؤلاء الذبن هم دونه . وإن ما يبعد كونه عنده أنه مرسل ، فإن ابن عقيل هذا تابعي على ضعف ما يبعد كونه عنده أنه مرسل ، فإن ابن عقيل هذا تابعي على ضعف فيه ، قال الحافظ في « التقريب » : « صدوق ، في حديثه لبن ، ويقال تغير بآخره من الرابعة ، . و « المسند » خاص بالموصول من الحديث كل هو معلوم .

والدكتور قلد في هذا الاطلاق فضلة الشيخ محمد الغزالي ، فهو سلفه في كنابه و فقه السيرة ، (ص ٤٤٠) ، الذي لم يتورع فضـــــلة الدكتور من أن يطلق هــذا الاسم على كتابه أيضاً ، وقــد استفاد من

<sup>(</sup>۱) الأصل: عمد بن عبد الله بن عقبل. وهو خطأ صححته من رابن سعد ، وغيره .

تخريجنا إياه ، دون أن يشير إلى ذلك كله أدنى إشارة !! وقد كنت بيضت له الحديث حين خرجت كتاب الغزالي ، لأني لم أجده في المسند ، ، وأقول الآن :

إن الحديث أورده الحافظ ابن كثير في « البداية ، فقال ( ٥/٥ ) : « قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في فوله : ( الذبن انبعوه ساعة العسرة) قال : » فذكوه ورواه ابن سعد (١٧٢ - طبع بيروت ) من طريق أخرى عن معمربه.

ولا يقال : فما بال الحافظ ابن كثير قد أطلق العزو أيضاً ? لأننا نقول : لما ساق الحافظ الحديث باسناده ، وهو مرسل ، كان ذلك قرينة على أنه لا يعني « مسنده » لما سبق بيانه

ثم ساقه الحافظ من طريق سعيد بن أبي هـ الله عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمو بن الحطاب حدثنا عن ساعة العسرة ، فقـــال عمو : فذكره بنحوه دون الآية . وقال : « إسناده حيد » .

قلت : وفيه عندي نظر ، لأن عتبة هذا أورده الحافظ في و اللسان به وقال : و له عن عكرمة ولا يتابع عليه قاله العقبلي ، ووافقه الحافظ على ذلك . لكن لعله قد وثقه ابن حبان أو توبع عليه فقد قال الهيشمي في هذا الحديث (١٩٥/٦) :

« رواه البزار والطبراني في « الاوسط » ،ورجال البزار ثقات » . قلت : وفيه علة أخرى ، وهي ابن أبي هلال ، قال أحمد : كان اختلط .

نعم يمكن أن يقال : إن الحديث قوي بمجموع الطريقين . والله أعلم . وقد رواه ابن حبان في «صحيحه » كما في «موارد الظمآن » ( ١٧٠٧ ) ، لكن سقط من إسناده عتبة المذكور . فليتنبه .

الحديث الثالث : قال ( ص٢٥٩) :

و وروى خبر المصالحة على الجزية ( يعني مع وفد نجران ) أبو داود في كتاب الحواج باب أخذ الجزية ، .

قلت : في إسناده أسباط بن نصر الهمداني وهو ضعيف لسوء حفظه » قال الحافظ في « التقريب » : « صدوق كثير الحطأ » .

ومن طويق أبي داود أخرجه الضاء المقدسي في « الأحاديث المختارة على الله المام على الله المام على الله في ( صحيح البخاري ) و ( صحيح مسلم ) ، ( ١/١٨٧/٥٨ ) فاقتضى التنبه .

العديث الرابع : قال (ص ٢٦١) وقد ذكر حديث إسلام عدي البين حاتم مفصلا :

وواه ابن إحماق ، والإمام أحمد والبغوي في معجمه بالفاط متقاربة
 وانطر الإصابة للحافظ أبن حجر : ٢٦١/٢ .

قلت: رجعت إلى و الإصابة ، فرأيته قال: و وروى أحمد والبغوي في و معجمه ، وغيرهما من طريق أبي عبيدة بن حذيفة قال : كنت أحدث حديث عدي بن حاتم ، فقلت: هذا عدي في ناحية الكوفة فأتيته فقال .... ، قلت: فذكره بنحو سياق كتاب الدكتور وأحضر منه . ثم رجعت إلى و مسند أحمد ، فوجدت الحديث فيه (٣٧٩،٣٧٨/٤) من الوجه المذكور . وأبو عبيدة هذا لم يَوثقه أحمد غير ابن حبان ، من الوجه المذكور . وأبو عبيدة هذا لم يَوثقه أحمد غير ابن حبان ، وهو لين التوثيق ، ولذلك لم يعتمده الحافظ في و التقريب ، فقال فيه: و مقبول ، يعني عند المتابعة ، وإلا فلين الحديث ، كما فص عليه في المقدمة ، ولما كان الحديث لا يعرف إلا من طويقه فهو ضعيف ، لاسيا وهو في و الصحيح ، مختصر بغير هذا السياق كما يأتي .

وأما ابن اسحاق فأورده ( ٢٢٧/٤ – ابن هشام ) بدون إسناد ، فلا فائدة من عزو الدكتور إليه ، لأن ابن إسحاق لو ساق الحديث بالسند إلى النبي واله ، ولم يصوح بسماعه إباه من شيخه الذي رواه عنه ، لم

يقبل منه لأنه كان مدلساً ، ولذلك ترى العلماء المحققين العارفين بهذا الشأن يعللون مئات الأحاديث بعنعنة ابن إسحاق وغيره من المدلسين ، فكيف يقبل حديثه إذا أعضله ولم يسق إسناده ؟! ولست أدري إذا كان هذا بما خفي على الدكتور ، أم تجاهله لضرورة التأليف! فقد رأيته أكثر من مثل هذا العزو الذي لا فائدة فيه ، وقد مضى بعض الأمثلة منه. نعم قد أخرج البخاري في « المناقب » من «صحيحه » من طويق أخرى عن عدى آخر الحديث بنحوه .

والذي يتلخص من هذا الفصل أن الدكتور ، لم يكن الصواب حليفه حين أطلق : « صحاح السنة ، على غير الصحيحين من الكتب المتقدمة ، وأننا أثبتنا له ضمف أربعة أحاديث من أصل أحد عشو حديثاً عزاها إلها ! فكيف يكون الحال لو أن عددها كان بلغ المائة أو المثات ? لا شك أن نسبة الضعف فيها سيرتفع بنسبة الزيادة فيها ؟

وإذا كان هذا حال أحاديثه التي نقلها من و الصحاح ، بزعمه فكيف يكون حال الأحاديث الأخرى التي نقلها من كتب السيرة ، وقد أشار إلى أن في هذه الكتب مالا يصح ، وصوح أنه إنما اعتمد على ما صح من الأخبار فيها ? ذلك ما أريد تحقيقه في الفصل التالي إن شاه الله تعالى .

٣ ــ وقال مالدكتور فيما تقدم :

ر ثانياً: [ اعتمدت ] على ما صح من أخبار السيرة في كتبها ، وأهم ما اعتمدت عليه من ذلك سيرة ابن هشام ، وطبقات ابن سعد ». قلت : كم كنت مغتبطاً لو أن الدكتور كان صادقاً في قوله هذا، وقبل ان أبين مافيه ، أتوجه إلى فضلته إن سمح بالسؤال الآتي : ماهي القواعد والأصول التي استندت إلها حين حكمت بالصحة على الأخبار التي أوردتها في الكتاب ? فإن كانت هي أصولاً أنت

وحدك وضعتها واصطلحت عليها ، فتفضل ببيانها لننظر فيها وفيين لك بطلانها ، مع ما في ذلك من خروجك عن اقباع الأغة ، الامر الذي تنكر مادونه على غيرك بمن يتبع الدليل عند اختلافهم ، فما بالك خالفتهم جميعاً ؟! وإن كانت هي القواعد المعروفة في علم الحديث الشريف ، فاسمح لي ان أقول لك بصواحة : إنك بين أمرين : إما أنك على علم بها ، ولكنك لم تلتزمها ، بل لم تلتفت إليها إطلاقاً ، لتنظر هل تنطبق على الأخبار المشار اليها أم لا ؟ وإما أنك لاعلم عندك بها أصلا، واستميح القراء عذراً بهذه المصارحة لأنني تألمت على هذا العلم كل الألم أن يتعدى عليه مثل الدكتور تعدياً لا أعرف له مشلا فيا علمت ، عشوات الأخبار لا يكن أن تكون صحيحة لا أعرف له مشلا فيا علمت ، عشوات الأخبار التي عزاها إلى الطلاب على أنها أخبار صحيحة ، فإلى الله المشتكى . وإليك الأخبار التي عزاها إلى بعض على وفق القواعد العلمية . ومع ذلك يقدمها إلى الطلاب على أنها أخبار التي ذكرها في كلمته السابقة صواحة وإشارة بما لا يصح إسناده ، وأما الاخبار التي أطلقها ولم يعزها إلى أحد ، فام أجد فائدة كبرى في إضاعة الوقت باستقصائها وبيان ما لا يصح منها فأقول :

الحبر الأول : قال (١/٢٦):

د قال عليه السلام فيما يرويه عن نفسه :

( ماهمت بشيء ما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين لم كل ذلك يحول الله بيني وبينه ، ثم ماهمت به حتى أكرمني الله بالرسالة ، قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة : لو أبصوت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب ، فقال : أفعل ، فخوجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفاً ، فقلت : ماهذا ? فقالوا : عرس ، فجلست أسمع ، فضوب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حو الشمس .... ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ، ودخلت مكة ، مثل أول ليلة ، ثم ماهمت بعده بسوء ) .

رواه ابن الأثير ، ورواه الحاكم عن علي ابن أبي طالب ، وقال عنه صحيح على شرط مسلم . ورواه الطبراني من حديث عمار بن ياسر ، .

قلت: هذا الحديث ضعيف ، واغترار الدكتور بتصحيح الحاكم له على شرط مسلم بما يدل على أنه لاعلم عنده بتساهل الحاكم في التصحيح في كتابه و المستدرك ، كما هو معلوم لدى المشتغلين بهذا العلم الشريف، وكتب المصطلح طافحة بالتنبيه على ذلك قال السيوطي في ألفيته:

« وکم به تساهل حتی ورد فیه مناکر وموضوع برد »

ولذلك وضع عليه الحافظ الذهبي كتابه « التلخيص » وتعقبه في مئات الأحاديث الموضوعة التي رواها الحاكم في « المستدرك » ، على الله يشايعه أحياناً على تصحيح بعض الأحاديث ويكون قد نص في بعض كتبه الأخرى على ضعفها .

ولهذا الإسناد علتان شرحتها في و تخويج فقه السيرة للغزالي ه ( ص ٣٧ - ٣٣ ) ونقلت هناك عن الحافظ ابن كثير أنه قال : و وهذا حديث غريب جداً ، وقد يكون عن علي نفسه يعني موقوفاً عليه ه . وأما حديث الطبراني عن عمار فقيه جماعة لايعرفون كما قال الهيثمي في و المجمع ، و ذكرته في و التخويج ، المذكور . (١) والدكتور عافانا الله تعانى وإياه ، قد وقف عليه ، ومنه لحص تخريجه للحديث إلاقوله : و رواه بن الأثير ، فهو من عنده ، ويعني في تاريخه ، وأنا أترفع عن مثل هذا العزو ، لأنه ليس من شيمة ألحققين الاعتاد على الأخبار الرسلة والمعضلة التي ترسل إرسالا بدون إسناد ، لا سبا إذا كان مثل هدفة الخيرث الذي لايتفق مع كاله عن شيمة ، على الرغم مما وجهه به ولحديث الذي لايتفق مع كاله عن المناد ، لا سبا إذا كان مثل هدفة الخيرث الذي لايتفق مع كاله عن شيمة ، على الرغم مما وجهه به

<sup>(</sup>١) وأزيدهنا فأقول: إن حديث عمار مخالف لحديث على فإن فيه: ه . . على ميعاديه أما أحدهما فغلبتني عيني ، وأما الآخر فحال بيني وبيشه سامو قومي ، !

حضرة الدكتور (ص ٣٩ – ٤٠) وتأوله به ، فإن التأويل فرع التصحيح، ونحن مجاجة أن نسد بعض الثغرات التي ينفذ منهــــا المغرضون على اختلاف مذاهبهم بالنقد العلمي الحديثي الصحيح ، فإذا لم يصح الحديث فــلا مبور حينتذ للتأويل اتفاقاً.

الثاني : قال (١/٦٠) :

« ولذا روي أن النبي مَلِيَالِيَّةِ قال بعد نزول هذه الاَيَّة : لاأَسْكُ ولاأَسَال . رواه ابن كثير عن قتادة ، !

كذا قال الدكتور المسكين: «رواه ابن كثير»! ومتى كان ابن كثير راوبة ? فان قول المرء: رواه فلان . معناه عند العلماء باسناده ، ولذلك لايجوز عندهم أن يقال: «رواه البخاري ، في حديث عنده لم يسق إسناده ، بل يقول إشارة إلى ذلك : «رواه البخاري معلقاً » . ففي قول الدكتور هذا إيهام للقارى الدي لاعلم عنده بطريقة ذكر ابن كثير للحديث أنه رواه باسناده! فالصواب أن يقال : «قال ابن كثير:قال قتادة :بلغنا أن رسول الله وسيالية قال . فذكره لأنه هو الذي قاله ابن كثير ، ولا إيهام فيه . بل فيه التصريح بأن قتادة بلغه الحديث ولم يسمعه من أحد من الصحابة فهو موسل ، فهو ضعيف . وقد أخرجه ابن جرير في « تفسيره » (١١٦/١١) من طويقين عن قتادة . فهو ثابت عنه مرسلا .

نعم قد روى موصولا ، فأخرجه ابن المنفد وابن أبي حاتموابن مردويها والضياء في و المختارة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( فإن كنت في شك م أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ) : لم يشك رسول الله والتي والم يسأل . ذكره في و الدر المنشور ، (٣١٧/٣).

قلت: وهذا مع كونه مختلف بعض الشيء عن موسل قتادة ، فإن في هذا إخباراً من ابن عباس أن النبي عليه للم للم من ابن عباس أن النبي عليه للم للم الله عن نقسه: « لاأشك ولا أسأل » . أقول مع هذا الاختلاف في اللفظ ، فإني عال عن نقسه: « لاأشك ولا أسأل » . أقول مع هذا الاختلاف في اللفظ ، فإني

لاأدري حال إسناد هـ ذا الموصول ، وإن ما يؤسف له ، أن المصادر التي عزى الحديث إليها لايوجد شيء منها مطبوعاً ولا مخطوطاً ، اللهم إلا والمختارة ، للضياء المقدسي ، فيوجد منها مجلدات بخط المؤلف رحمه الله تعالى ، لانزال محفوظة في المكتبة الظاهرية المحروسة ، وهي مرتبة على مسانيد الصحابة ، فرجعت الىمسند ابن عباس منه البالغ عدد صفحاته نحو (٤٦٠) فمروت علمها كلما باحثًا عن إ هــذا الحديث ، فلم أعثر عليه مع الأسف الشديد ، ولعله قد أودعــه على هامش بعض الصفحات التي كان يستدرك عليها ما قد فاته ، ويكتبها بخط دقيق ، أو في بعض الورقات المستدركة والضائعة . نعم وجدت فيه (١/٣٦٦/١) حديثًا آخر ، عباس ، من رواية أبي زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ماشيء أجده في صدري ? قال : ماهو ؟ قلت : والله لا أتكام به ! قال : فقال لي : أشيء من منك ؛ قال : وضحك ، قال : مانجا من ذلك أحــــد ، حتى أنزل الله عز وجل ( فإن كنت في شك بما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ) الآية ، قال : فقال لي : إذا وجدت في نفسك سُمًّا فقل ( هو الأول والآخو والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم ) ٥ . وهذا كما ترى غير الحديث الذي نحن في صدد الكلام علمه ، وأستبعد جداً أن يكون السبوطي عناه فما عزاه للضَّاء . والله اعلم .

الثالث: قال ( ۱/۸۹–۸۹):

ووفد إلى رسول الله وَاللهِ أول وفد من خارج مكة . . . . وكانوا بضعة وثلاثين رجلا من نصارى الحبشة جاؤوا مع جعفو بن أبى طالب . . . فنزل فى حقهم قوله تعالى : « الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . . . وانظر ابن كثير رواه ابن اسحاق ومقاتل و الطبر اني عن سعد بن جبير . و انظر ابن كثير والقرطبي والنيسايوري »

قلت هذه مراسيل كلها ، وايس فيها شيء مسند ، وابن إسحاق ال رواه في السيرة ( ٣/٢٣ ـ ابن هشام ) علقه تعليقاً ، ولم يذكر له إسناداً ! والروايات على إرسالها مختلفة أشد الاختلاف في تعيين من نزلت الآيات المذكورة في حقهم ، وفي عددهم كما تراه في بعض المصادر التي أمر الدكنور بارجوع إليها مثل تفسيرالقرطبي ( ٣٩١/١٣ ) وخير منه في هذا و الدر المنثور » للسيوطبي ( ١٣١/٥ - ١٣٣ ) ، ورواية الهطبراني عن سعيد بن جبير لم يذكرها الهيثمي في و المجمع » ( ١٨٨٨ ) ، فالله أعلم بصحة هذا العزو! وقد رواها ابن ابي حاتم عن سعيد كما في و الدر ، ، وهي مع كونها مرسلة فهي مغايرة لرواية الكتاب. وهذه في الحقيقة لابن إسحاق ، لكن عنده أن عددهم عشرون رجلا! ثم إن من الغريب أن مجزم الدكتور بأن المحتات الماذكورة نزلت في حق أولئك الأحباش ، ويعزو ذلك لابن إسحاق ، مع أن هذا لم يجزم بذلك ، فقدقال قبل قوله : و فنزل في حقهم . . . »:

ثم هو لم يجزم أيضاً \_ خلافاً للدكتور ! \_ بأن الآيات نزلت فيهم، فقدأتبع قوله السابق بقوله :

و فيقال \_ والله أعلم \_ فيهم نزلت هؤلاء الآيات و الذين آتيناهم الله تتاب ... . . وهكذا ذكره ابن كثير في و تفسيره ، عن ابن إسحاق ! فكيف استجاز الدكتور الجزم أولاً بأن الآيات نزلت في أولئك الأشخاص وليس في ذلك إسناد صحيح ?! وثانياً كيف نسب ذلك إلى ابن إسحاق وهو قد شك في ذلك ولم يجزم ?! أهكذا يكون صنيع من يقول : و اعتمدت على ما صح من أخبار السيرة ، أفهذا وذاك وما يأتي بما صح . . بافضيلة الدكتور ?! فإلى

الله المشتكى من هذا الجهل الفاضح بالأصل الثاني من الشرع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

الرابع · قال ( ١٠١/ ) بعد أن ذكر وفاة خديجة وعمه أبي طالب في العام العاشر من بعثته علية:

« و لقد أطلق النبي والله على هذا العام اسم ( عام الحزن ) لشدة ما كابد فيه من الشدائد في سبيل الدعوة ».

قلت : من أي مصدر من المصادر الموثوقة أخذ الدكتور هذا الحبر ، وهل إسناءه \_ إن كان له إسناد \_ مما تقوم به الحجة ? ! فإني بعد مزيد البحث عنه لم أقف عليه ، وإنما أورده الشيخ الغزالي في كتابه وفقه السيرة ، . بدون عزو ، ولعل الدكتور قلده في ذلك مع أن الغزالي حفظه الله تعــــالى لم يدع ما ادعاه الدكتور : أنه اعتمد على و صحاح السنة ، و و على ما صح من أخبار كتب السيرة، ! إفلايود عليه ما يرد على الدكتور ، وإن كان المنهج العلمي الصحيح يوجب الاعتماد على ما صح من الأخبار ، وإلا فعلى الأقل ذكر الحبر مع المصدر الذي يمكن الباحث من التحقق منه ، وهذا ما يصنعه المحققون من أهل العلم بطوق التخويـج والنقد ، مثـــل الحافظ ابن كثير وغيره ، خلافاً للد كتور وأمثاله من المؤلفين النقلة القاشين الجماعين ، فهو مع جزمه بصحة هذا الحبر بقوله : « ولقد أطلق . . . > لا يذكر على الأقل مصدره ! فمن أين عرف صحته ?! إذن هذه الصحة وغيرها مجرد دعوى أو هوى من الدكتور ليس إلا . وبما يدل على ذلك أن المصدر الوحيد الذي رأيته قد أورده إنما هو القسطلاني في « المواهب اللدنية » فلم يزد على قوله : « فيما ذكره صاعد » ! وصاعد هذا هو ابن عبيد البجلي كما قال الزرقاني في شرحه عليه ( ٢٤٤/١ )، فما حال صاعد هذا ? إنه مجهولُ لا يعوف ، ولم يوثقه أحد ، بل أشار الحافظ إلى أنه لين الحديث إذا لم يتابع ، كما هو حاله في هذا الحبر ! على أن قول القسطلاني : ﴿ ذَكُرُهُ

صاعد » يشعر أنه ذكره معلقاً بدون إسناد فيكون معضلا . فيكون الخبر ضعيفاً لا يصبح ، حتى ولو كان صاعد معروفاً بالثقة والحفظ، وهيهات هيهات .

الحامس: ذكر ( 1 / 100 - 100 ) قصة ذهابه وَاللَّهُ الى الطائف ودعوته لثقيف، وشجهم وأسه الشريف بالحجارة ، ودعائه وَاللَّهِ : • اللهم إليك أشكو ضعف قوني، وقلة حيلتي وهواني على الناس . . . ، وقصته مع عداس النصراني ، وانكباب عداس عليه والله المناس أسه ويديه وقدميه . وذكر مصدراً لها • طبقات بن سعد ، وتهذيب السيرة لابن هشام » !

قلت أما و الطبقات » فلم يذكر من القصة كلها إلا أحرفاً يسيرة ! ومعذلك فهو عنده ( ٢١١/١ – ٢١٢ ) من قول محمد بن عمر بغير إسناد ! وغالب الظن أن الدكتور لا يعلم أن ابن عمر هذا هو الواقدي المتروك كما يأتي .

وأما « تهذيب السيرة » فقد ذكره ( ٣٠/٣ ) من طريق ابن إسحاق بإسناد له موسل ، إلا الدعاء فلم يسق له سنداً ، فقد قال :

« فلما اطمأن رسول الله عَلَيْكِينَةٍ قال فيها ذكرُ لي -: اللهم ....».

وقد أخرج القصة باختصار – وفيه الدعاء – الطبراني باسناده عن ابن إسحاق بسنده عن عبد الله بن جعفو . وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ؛ ولذلك ضعفت الحديث في و تخريج الفقه » (ص ١٣٢) والدكتور على علم بذلك ، فلا هو يستفيد من مثل هذا التحقيق هناك ، ولا هو يأتي بما ينافيه ، لينظو فيه ، وإنما يكتفي بمجود العزو للمصدرين المسابقين وهو يعلم أن فيها ما لايصح ، ثم هو يزعم أنه اعتمد على ماصح فيها!!

السادس: قال (١٠١/١):

« يقول ابن هشام : ودخل رسول الله وَ بِيتِه ، والتراب على رأسه ، فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ، ورسول الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَا

قلت: أخرجه ابن هشام في « السيرة » ( ٢/٥٥) من طويق ابن اسحاق بسنده الصحيح عن عروة بن الزبير قال: فذكره ، وعروة تابعي فلم يدرك الحادثة، فه، مرسل ، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف عند المحدثين ، ولعل الدكتور يعلم ذلك ! فلا يكون الحبر. حيننذ بما صح عنده ! فلماذا أورده وليس على شرطه ؟! أو لعله يظن أن عروة صحابي كأخيه عبد الله بن الزبير! وماذلك ببعيد عن معرفته بهذا العلم الشريف! ومنه تصديره إياه بقوله : «يقول ابن هشام» :

الحديث السابع : قال (١/١٤) :

فإن هذا إنما يقال عند أهل العلم فيما كان معلقاً دون إسناد ، كما سأبينه في الحديث الآتي ، والواقع هنا أن ابن هشام قد ذكر إسناده كما رأيت ، فالتصدير المذكور خطأ واضح ، والصواب : « روى ابن هذام ، وروى ابن سعد ، وهكذا . « يقول ابن سعد في طبقاته ج ١ ص ٢٠٠ و ٢٠١ :

كان رسول الله وَلَيْكَالِيَّةِ بِوافي الموسم كل عام يتبع الحاج . . . . ويقول : ما أيها النياس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ، وتملكوا العوب وتذل لكم العجم ، وإذا آمنتم كنتم ملوكاً في الجنة ، وأبو لهب وراءه يقول : لا تطبعوه . . . .

قلت : فيه أولاً : أن تصديره لهذا الحديث بقوله و يقول ابن سعد » يشعو في اصطلاح المحدثين أنه حديث معلق عند ابن سعد . يعني أنه لم يستى إسناده ، وليس الأمر كذلك كما يأتم ، ومن المعروف عند أهل العلم أن في صحيح البخاري كثيراً من الأحاديث المعلقة عن النبي والمساقة أو بعض أصحابه ، فإذا أراد طالب العلم أن ينقل شيئاً من هذه الأحاديث ، فلا يقول فيها : وروى البخاري ه لأن هذا التعبير خاص بالأحاديث المسندة، وإنما يقول و قال البخاري قال رسول الله والمساقة عن الله والمساقة . . . أو كان رسول الله والمساقة . . . ولا يقول في هذا الجنس وروى البخاري ، كا ذكرنا ، إلا أن يقيد ذلك بقوله و روى البخاري معلقاً » وروى البخاري : قال رسول الله علقاً بها أنه لا يقول في الجنس المسند من الأحاديث قال البخاري : قال وسول الله عضرة الدكتور بتصديره والمناه يوه أنه من المعلقات عنده ا وهذا ماوقع فيه حضرة الدكتور بتصديره

للحديث بالقول المذكور ، فأوهم خلاف الواقع إما لعدم علمه بالفوق بين التعبيرين وقال » و « روى » ، أو لتساهله في التعبير ، والأول أليق مجاله الذي يدل عليه أسلوبه في كتابه ، وكثرة أخطائه فيه ! من ذلك قوله فيما علقه ابن كثير : وراه ابن كثير » ! كما تقدم التنبيه عليه في الحديث الثاني ( ص ١٥ ) .

ثانياً: أن الحديث عند ابن سعد من طريق شيخه محمد بن عمر ، فقال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أبوب بن النعان ... فذكر له عدة أسانيد ، وكلها موسلة . ومع إرسالها فشيخة المذكور متهم بالكذب ، وهو الواقدي المشهور صاحب «كتاب المغازي » المطبوع في الهند ثم في مصر ، وطني أن الدكتور لا يعلم أن محمد بن عمر هذا هو الواقدي، وإن كان يعلم ذلك ، فظني أنه لا يعرف شيئاً من ترجمته عند أهل الحديث ، ولذلك أنقل إليه شهادة حافظين من حفاظ المحدثين المشهورين ، فقال الإمام الذهبي في كتابه « الضعفاء والمتروكين » : هاهدين المشهورين ، فقال الإمام الذهبي في كتابه « الضعفاء والمتروكين » : هاهدين عمر بن واقد الواقدي، قال النسائي: يضع الحديث . وقال ابن عدي : هاديث غير محفوظة ، والملاء منه » .

وقال الحافظ ابن حجر في ﴿ التقريب ﴾ :

د متروك مع سعة علمه . .

يعني أنه شديد الضعف في الرواية (١)

و إغـــا ظننت أن الدكتور لا يعلم ذلك ، للأمر بحسن الظن بالمسلم! وإلا فهل يعقل أن يعرف الدكتور حال الواقدي هذه وسقوط روايته ، ويعلم

<sup>(1)</sup> قلت: ولذلك ، فلا ينبغي أن يغتر أحد بما ذهب إليه ابن سيد الناس في مقدمة كتابه: «عيون الأثر » من توثيق الواقدي ، فأنه خلاف ماعليه المحققون من الأثمة قديماً وحديثاً ، ولمنافاته علم المصطلح الذي ينص على وجوب تقديم الجوح المفسر على التعديل، وأي جوح أقوى من الوضع ؛! وقد اتهمه به أيضاً الإمام الشافعي الذي يزعم البوطي أنه يقلده! وأبو داود وأبو حاتم ، وقال أحمد: كذاب .

مع ذلك أن محمد بن عمر المذكور في سند هذا الحديث هو الواقدي هذا المتهم ، ثم هو مع ذلك يتجاهل هذه الحقيقة ، ويروي له عدة أحاديث من رواية ابن سعد عنه ، هذا بعيد جدا عن مقتضى حسن الظن به أيضاً في أمانته العلمية ، لاسيما وهر قد صرح في مقدمة كتابه أنه اعتمد على ماصح من الأخبار في كتب السيرة فإيراده مثل هذه الأحاديث الواهية يضطونا إلى افتراض أحد أمر بن ، إما إنه لا يعلم ، أو إنه يعلم ولا يعمل بما يعلم ! ولما كان من المقرر عند أهل العلم أن الإنسان إذا وقع بين شربن اختار أقلهما شراً ، فلذلك قلنا في الدكتور : إنه لا يعلم ، وما أظنه يفضل هو الأمر الآخر علمه ، ولا بد من أحدها !!

ويشهد الم أقول: أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في و المسند ، (٣/٣٠ و ٢/٤٠ و البيه قي بأسانيد عن غير و احدمن الصحابة ، و أحدها عند ابن اسحاق في و السيرة ، (٣/٤ - ٦٥) بنحوه و أحد إسنادي أحمد صحيح، وأخرجه البيه قي أيضاً كما في و البداية ، (٣/٣٠) ، وطوفه الأول له شاهد في و المستدرك ، (٣/٤٠) من حديث جابر مطولاً وصححه و وافقه الذهبي .

قلت: فلو أن الدكتوركان يعلم هذه الطرق ، ويعلم ذلك الضعف الشديد الذي في طريق ابن سعد بسبب الواقدي المتهم ، أفتظن أيها القاريء أنه يؤثر هذا الطويق على تلك الطرق وهو يعلم ?! أما أنا فلا أظن إلا خيراً!

وبما يؤيد ماذكرت الحديث الآتي . وهو :

الحديث الثامن . قال (١٤٧/١) :

« قال ابن سعد في طبقاته يروي عنعائشة رضي الله عنها : لما صدر السبعون من عند رسوله الله ﷺ طابت نفسه ....»

قلت: في إسناده عند ابن سعد ( ٢٢٥/١ – طبع بيروت ) محد بن عمر الأسلمي وهو الواقدي ، وقد عو فت من الحديث السابق أنه متهم بالكذب والوضع وأن الدكتور لابعر ف ذلك !

على أن قوله: ﴿ قِالَ ابن سعد يُرُوي . . . ﴾ ليس تعبيراً علمياً فإنه غيرظاهر المراد منه ، هل هو رواه مسنداً أم معلقاً ؟ راجع الكلام على الحديث السابع ص ( ٢٠ ـ ٢١ ) والحديث الثاني الذي سبقت الإشارة إليه هناك

الحديث التاسع : قال ( ١٥٣/١) في قصة الهجرة :

قلت: هو عند إبن سعد من رواية الواقدي الكذاب المتقدم! وفي اسناد ابن هشام من لم يسم! وقد رواه من طويق ابن إسحاق. وكذلك أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » ( ص ٦٣ ) ثم أخوجه من طويق الفضل بن غانم قال ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر المكي عن عبد الله بن عباس. وهذا إسناد متصل ، لكن الفضل وشيخه سلمة ضعيفان ، وهو في « السيرة » هكذا: قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح . . . فقد أسقط أحد هذي الضعيفين من السند شيخ ابن إسحاق المجهول الذي لم يسم ، فظهر السند متصلا لاجهالة فيه! وذلك من بلايا الضعفاء وتضليلاتهم التي قد لا تكون مقصودة من بعضهم ، فمن لم يكن على علم بأحوالهم ، ولم يأخذ حذره من رواياتهم ، ضل بهم بعضهم ، فمن لم يكن على علم بأحوالهم ، ولم يأخذ حذره من رواياتهم ، ضل بهم بعضهم ، فمن لم يكن على علم بأحوالهم ، ولم يأخذ حذره من رواياتهم ، ضل بهم بعضهم .

الحديث العاشر: قال (١/١٥٧):

د وخرجت ولائد من بني النجار – فيما يرويه أبن هشام – فرحات بمقدم النبي عَلَيْكُ وجواره لهن ، وهن ينشدن :

نحن جوار من بني النجار ياحبذا محمد من جار نال علمه السلام لهن أتحبيذ ? فقل: نعم ، فقال الله رجار أ. ·

فقال عليه السلام لهن أتحببنني ? فقلن نعم ، فقال اللهم يعلم أن

قابي مجبكن ۽ .

قلت : هذالم أره عند ابن هشام في ﴿ السيرة ﴾ !وقد ذكره الحافظابن كثير

نحوه في « البداية » (٣/ ١٩٩ – ٠٠٠ ) من رواية البيهقي في « الدلائل » بإسناده عن إبراهيم بن صرمة بسنده عن أنس قال : فذكره بلفظ :

« فخوجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن ... فذكره وقال الحافظ:

و هذا حديث غويب من هذا الوجه ، :

قلت: وعلته ابن صرمة هذا ، فقد قال ابن معين فيه: كذاب خبيث. وضعفه غيره. وقد أخرجه ابن ماجه في دسننه ، ( ٥٨٧/١) والبيهقي من طويق أخرى عن أنس به ، وليس فيه أن ذلك كائ عند قدومه المدينة . وسنده صحيح . بل في د صحيح البخاري ، وغيره من طويق ثالثة عن أنس أن ذلككان في عوس ، ولكنه لم يدكر الرجز .

الحادي عشر . قال (١/٨) :

« وقيل له : ألا نسقفه – يعني مسجد المدينة – فقال : ( عريش أكعريش موسى : خشيبات و ثمام – نبت ضعيف قصير – الشأن أعجل من ذلك . طبقات ابن سعد ٢/٥ » .

قلت: فيه عنده الواقدي وهو كذاب كما تقدم غير مرة! ومع ذلك، فإن إسناده بنهي إلى الزهري ( ٢٤٠١- ٢٤٠ طبع بيروت ) فهو مرسل! ولو أن الد كتور كلف نفسه قليلا من البحث ، لوجد من الطرق ما يغنيه عن الاعتماد على رواية الكذاب المذكور. ولكنه قنع بما لديه من مصادر قليلة ، ثم لاعليه بعد ذلك أن لا يحقق وعده الذي قطعه على نفسه من الاعتماد على الأخبار الصحيحة! فقد حا الحديث من طرق عديدة يرتقي بها إلى درجة الحديث في أقل المراتب ، فأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » وابن أبي الدنيا في « قصر الامل » فأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » وابن أبي الدنيا في « قصر الامل » للفضل الجندي في « كتاب فضائل المدنية » ( مخطوطان ) عن راشد بن سعد موسلا وإسناده صحيح أيضاً. وأبو حامد الحضر مي في «حديثه » و المخاص في «الفو ائد المنتقاة»

( ٩/ ١/١٩٣ ) والضياء المقدمي في « الأحاديث المختارة » ( مخطوطات ) عن أبي الدرداء موفوعا ، وابن أبي للدنيا أيضاً عن عبادة بن الصامت ، وقيد خرجت أسانيدها في كتبابي : « سلسلة الأحاديث الصحيحة » في المجلد الثاني رقم ( ٦١٦ ) ، وعسى أن يطبع قريباً إن شاء الله . (١)

أقول: كل هدف الطرق التي بها يتقوى الحديث أهملها الدكتور البوطي، ولم يعزها إلى أحد من أولئك المخرجين - مع كترتهم - فعط بذلك من قوة الحديث، وهذا بما لا يجوز عند أهل العلم بالحديث اتفاقاً، وليس هذا لجها البوطي بها فقط كما هو شأنه في غيره، بل هو أيضا لعجزه وقصر باعه في التخريج، وإلا فهو القائل كما سيأتي :

و ولا ينبغي عند التخريج الاقتصار على ذكر الطريق الضعيف ، والسكوت عن الطريق الصحيح أو المتفق عليه ، لما في ذلك من الإجام الواضع الذي يتخاشاه علماء الحديث ، أنظر الحديث و الرابع والعشرون ، الآتي وتعليقنا عليه تر العجب العجاب من هذا الدكتور المتعالم !

الحديث الثاني عشر ، قال : ( ١٨/٢ )

د روى ابن هشام ان النبي عليه الصلاة والسلام . . . كتب كتاباً بين المهاجرين والانصار وادع فيه اليهود وعاهدهم ، وأفرهم على دينهم وأموالهم ، وشرط لهم واشترط عليهم . »

قلت : هذا بما لا يعرف صحته ، فان ابن هشام رواه في « السيرة » ( ١٤٧/٣ ) قال: ابن اسحاق ... فذكره هكذا بدون اسناد ، فهو معضل، وقد نقله ابن كثير ( ٣٠٤/٣ – ٢٢٥ ) عن ابن إسحاق ، ولم يزد عليه

<sup>. (</sup>١) ثم طبيع والحمد لله تعالى في المكتب الاسلامي .

في تخريجه شيئاً على خلاف عادته ، بما يدل على أنه ليس مشهوراً عند أهل العلم والمعوفة بالسيرة والأسانيد .

الحديث الثالث عشر ، قال ( ۲۹/۴ ) :

وقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل امنزلاً
 أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ... »

قلت : هو هند ابن هشام في « السيرة » ( ٢٧٣/٢ ) قال ابن اسحاق : فحدثث عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب...

وهذا إسناد مرسل مجهول ، فهر ضعيف ، وقد وصله بعضهم ، وفيه من لا يعرف وآخر كذاب ! كما كنت خرجته في كتاب الغزالي ص (٢٤٠) وقال الذهبي فيه : « حديث منكر » فأين الصحة التي وعدت بها يا دكتور ؟! لا سيا وقد بنيت عليه فصلا عقدته (٣٧/٧) بعنوان « أقسام تصرفاته منتين »!

الحديث الرابع عشر ، قال ( ٢٠/٧ ) :

د روى ابن هشام عن محمد بن إسحاق أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع . . . . فجعلوا بريدونها على كشف وجهها فأبت . . . »

قلت: إسناده مرسل معلق، فإن ابن هشام قال ( ٥١/٥ ) : «وذكر عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة عن ابي عون قال ... ه فذكره. وأبو عون اسمه محمد بن عبد الله الثقفي الكوفي الأعور، مات سنة ( ١١٦ ) فهو تابعي صغير، فلم يدرك الحادثة، وعبد الله بن جعفو المخرمي، من شيوخ الإمام أحمد مات سنة ( ١٧٠ ) فبينه وبين ابن هشام مفاوز ، فهو إسناد ضعيف ظاهر الضعف، فمن الغوائب أن يستدل الدكتور عمله على وجوب ستر المرأة لوجهها! وهو لو صح لم يدل على أكثر من مشروعية ذلك ، أما الوجوب فمن أين ?! وقد ذكرت في كنابي حجاب المرأة المسلمة ، احتلاف الفقهاء في ذلك وأن الجمهور على استحباب الستريالا الوجوب ، وحققت أنه هو الذي يقتضيه الدليل ، فليراجعه من شاء .

ثم إن بعض إخواننا هنا من طلاب كلية الشريعة ، لما اطلع على هذا تساءل عن تاريخ غزوة بني قينقاع ، التي وقعت فيها هذه الحادثة ? فقلت له : وما وراء ذلك ؟ قال : إن آية الحجاب نزلث في غزوة الأحز، كما هو معلوم ، فإذا كانت الغزوة الأولى قبل هذه ، كان دليلا على أن حجاب الموأه في الحادثة لم يكن عن أمر به في الآية . فقلت : صدقت. فنظرنا فاذا الغزوة الأولى قد ذكرت في كتب السيرة قبل الأحزاب ، وعلى ذلك جرى الدكتور نفسه ، وقال: إنها كانت في السنة الشالثة الهجرة ، وكانث الأحزاب سنة خمس . وقبل سنة أربع منها . فهذا بما يدل على أن الدكتور لما درس الحادثة لم يكن قد استحضر في ذهنه أنها كانت قبل نزول الآية ، وأن ستر المرأة لوجهها إن صح لم يكن دينياً لابد من نزول الآية ، وأن ستر المرأة لوجهها إن صح لم يكن دينياً لابد من المتزامه ، وإنها كان تعففاً منها ، وإن بما يؤيد ذلك ما في البخاري أن عائشة وأم سامة رئيث خلاخيل سوقهما يوم أحد وهما يحملان القرب على متونها ، فقال الحافظ ابن حجر :

« كانت هذه الواقعة قبل الحجاب، (١)

قلت : وغزوة أحد كانت بعد غزوة بني قينقاع أيضًا .

الحديث الخامس عشر ، قال : ( ٢/٤٩ ) :

« ولبيان هده القاعدة يقول رسول الله مَرَيَّكِينَّةِ: أمرنا أَن نحمَمَ الطّاهر ، والله يتولى السرائر » .

<sup>(</sup>١)أنظر كتابي، حجاب المرأة المسلمة ، (ص ١٨) طبع المكتب الاسلامي.

قلت : القاعدة المشار إليها صحيحة ، لكن الحديث المذكور غير صحيح ، بل هو بما لا أصل له ، كما نص على ذلك علماء الحديث كالحافظ العواقي والعسقلاني والسخاوي والسيوطي وغيرهم . قال في د المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، (ص ٩١ رقم ١٧٨) :

« ولاوجود له في كتب الحديث المشهورة ، ولا الأجزاء المنثورة ، وجزم العراقي بأنه لا أصل له (١)، وكذا أنكره المزي وغيره » .

<sup>(</sup>۱) كذا في د تخريج الأجياء » (٢٨٣/٤) له ، وقال : «وكذا قال المزي لما سئل عنه » ، ولا شك أن البوطي قرأ « الاحياء » ولو مرة واحدة ، فهل لم يقرأ تخويج الحافظ العواقي عليه ليملم منه الحديث الضعيف وما لا أصل له ، أم هذا علم لا قيمة له عند ولأنه صار علماً لمن ينبزهم الذكرو بد « الوهابية » فهو لا بريد أن يتشبه بهم !

<sup>(</sup>٢) ثم وقفت على الطبعة الثالثة من كتاب الدكتور ، فاذا به قد أقامهذا الحديث الصحيح مقام ذاك الحديث الباطل فأحسن ، ولكنه أساء أيضاً حين

الحديث السادس عشر ( ١٨/٢ ) :

« روى ابن هشام أن النبي والله قال لأصحابه: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء أو الأموات ؟...».

قلت : قال في « السيرة » ( ١٠٠/٣ ): قال ابن إسحاق : فقال رسول الله منتها كل حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار ... ، فذكره .

قلت: وهذا إسناد معضل ، وقد روي موصولاً ، كما بينته في « تخريعج فقه السيرة للغزالي » ( ٢٨٩ — ٢٩٠ ) .

الحديث ال ابع عشر ، قال ( ١٧٤/٢ ) :

« وقال لهم رسول الله وَاللَّهِ اللهِ الناس زيد بن حارثة ، فإن قتل قتل فجعفر بن أبي طالب ، فإن قتل فعبد الله بن رواحة ، فإن قتل فليرتض المسلمون منهم رجلا فليجعلوه عليهم . رواه البخاري واحمد وابن سعد في « طبقاته ، ولكن ليس في البخاري : « فإن قتل فليرتض المسلمون منهم رجلا ،

قلت فيه أمور :

اولاً: قوله مستدركاً: « لكن ايس في البخاري...»له مفهوم والدكتور يعلم إن شاء الله تعالى أن مفاهيم الكتب معتبرة! وهو أن الإمام أحمد أخرج هذه الزيادة التي ليست في البخاري، وليس الأمر كذلك، فإن روايته خالية أيضاً من هذه الزيادة، وقد أخرج الحديث في مواطن من « مسنده » كما كنت

<sup>=</sup> لم يذكر صاحب الفضل عليه في ذلك ، وهو الأستاذ الفاضل عبد عباسي فقد كان انتقده في كتابه « بدعة التعصب » ( ص ٢٨٦ ) وبين له بإنجاز أنه خديث لا أصل له ، فكان على الدكتور أن يبين ذلك ويشكره عليه لقوله عليالله يون الله على الدكتور أن يبين ذلك ويشكره عليه لقوله عليالله يون الناس لم يشكر الله » ومع ذلك وقدع هناك في طامة أخرى لم يسبق لم يشكر الله ي ومع ذلك وقدع هناك في طامة أخرى لم يسبق إليها ، حيث رفع حديثاً إلى رسول الله عليالله من رواية البخاري ، وهو عنده موقوف من قول عمر كما سياتي في الفصل ٧ من « التذبيل » باذن الله تعالى موقوف من قول عمر كما سياتي في الفصل ٧ من « التذبيل » باذن الله تعالى م

أشرت إليها بالأرقام في تخريجي لـ ( فقه السيرة للغزالي ) ( ص ٣٩٦ )، والدكتور مطلع عليه ، وقد استفاد منه ومن أصله كما سبقت الإشارة إليه ، فقد كان ياستطاعته أن يستعين بتلك الأرقام لمراجعة رواية أحمد ، لكي لا يقع في مثل هذا الحطأ فها الذي صده عن ذلك ، أهو ضيق الوقت ، أم ظنه أن لاأحد من القراء سيرجع إلى و المسند ، فيكشف مثل هذا الحطأ أو غيره مما قدلا يخطر في بال أحد، إلا في بال المتماون بالتحقيق العلمي أو العاجز عنه ?!

ثانياً : كيف استجاز الدكتور إيثار رواية ابن سعد على رواية البخاري وهو يعلم أن ليس كل ما فيه صحيح ثابت ، بخلاف ما في البخاري ?

ثالثاً: إن قبل لعله آثرها لمافيها من الزيادة ، وهي صحيحة الإسناد عنده ؟ فافول: هيهات هيهات ، فقد ثبت لدينا من دراستنا لكتابه هذا أنه لاعلم عنده أصلا بطريقة تصحيح الأحاديث ، ونقد الأسانيد ، ولذا نرى أنه يجب على الدكتور وأمثاله تقليد أهل الاختصاص والمعرفة بذلك من علماء الحديث وأن يقتصروا على نقل أقوالهم تصحيحا وتضعيفاً ، فإن لم يفعلوا ، ضلوا وأضلوا . وقد مضت الأمثلة الكثيرة التي تشهد لما قلنا . هذا شيء وشيء آخر ، وهو أن الحديث عندابن سعد (١٢٨/٢ طبع بيروت) بدون إسناد ، فكيف يمكن الحكم على المعدوم بالصحة ؟ نعم ، قد عرفت مستند ابن سعد في ذلك ألا وهو شيخه الواقدي ! فقد قال ابن كثير في و البداية ، (٢٤١/٤) :

و وقال الواقدي : حدثني رسعة بن عثمان . . ، فذكره .

قلت : والواقدي منهم بالوضع كما سبق (ص ٢١)، فلو أن الدكتور يبحث مجث العلماء ، لاسيا وقد قدم تلك المقدمة الضخمة : ( اعتمدت على ما صح من أخبار السيرة في كتبها ، ! وكان قادراً وحريصاً على الوفاء بما قال لم يبادو إلى الاعتاد على رواية ابن سعد المعلقة بدون إسناد ، ولا سيا وفي آخرها ما ينبه

<sup>(</sup>۱) قلت : ومن طريق الواقدي رواه ابن عساكر في و تاريخ دمشق ه (۱/۳۹۰ – ۳۸۹) .

اللبيب إلى عدم ثبوتها ، ولو كان جاهلا بعلم الحديث ونقد الأسانيد! ألا وهو قوله (٢ /١٢٩):

و فلما مهم أهل المدينة بجيش مؤتة قادمين ، تلقوهم بـ (الجوف) ، فجعل الناس محتون في وجوهم التراب ويقولون : يا فرار (!) أفررتم من سبيل الله ؟! فيقـول وسول الله ويتلاق : ليسـوا بفرار ، ولكنم كرار إن شاء الله ؟.

قلت: فهذا منكر بل باطل ظاهر البطلان ، إذ كيف يعقل أن يقابل الجيش المنتصرمع قلة عدده وعدده على جيش الروم المتفوق عليهم في العدد والعدد أضعافاً مضاعفة ، كيف يعقل أن يقابل هؤلاء من الناس المؤمنين بحثو التراب في وجوههم ورميهم بالفرار من الجهاد وهم لم يفروا ، بل ثبتوا ثبوت الأبطال حتى نصرهم الله وفتح عليهم ، كما في حديث البخاري « . . . حتى أخذ الرابة سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم » ? !

ومن العجائب أن الدكتور بعد أن ذكر هذا الحديث الصحيح وأتبعـ « بقـولـ »:

« وهذا الحديث يدل كها ترى أن الله أيد المسلمين بالنصر أخيراً » . فإنه مع ذلك ، أورد هذه الزيادة المنكرة فقال ( ٢ /١٧٧ ):

وجعل الناس يصيحون بالجيش : بافرار ، فررتم في سبيل الله . . . . . .
 ثم حاول تأويل ذلك بقوله ( ۲ / ۱۸۰ ) :

و أما سبب قول الناس الهسلمين بعد رجوعهم الى المدينة : بافراً . . . . فهو أنهم لم يتبعوا الروم ومن معهم في هزيمهم . . . » !

فنقول: إن هذا التأويل بعيد جداً ، ئم إن التأويل فرع التصحيح ، كما هو مقرر في و الأصول ، ، فهلا أثبت هذه الرواية يافضيه الدكتور! حتى يسوغلك أن تتأولها لتقضي به على هذا المعنى المستنكر الظاهر منها 17 وإلا فالواقع أن الأمر كما تقول العامة: هذا الميت لا يستحق هذا العزاء ا

وإن كان هذا التأويل يدل على شيء ، فهو أن الدكتور ، لايفرق بين ماصح وما لم يصح من الأخبار ، فهو يسوقها كلها مساقاً واحداً، ويعاملها معاملة واحدة! فهو مثلاً لا يفرق بين ما رواه البخاري وما رواه ابن سعد ولو بدون إسناد ؟ وما هكذا يكون صنيع العلماء!

وإذا شئت مثالاً على نقيض صنيعه، مصدره حافظ من حفاظ المسلمين، فخذ الحافظ ابن كثير مثلا، فإنه ذكر هذه الرواية المستنكوة، في كتابه والبداية ، (٤ /٢٤٨) من رواية ابن إسحاق عن عروة مرسلا. ثم قال

« وهذا وسُل من هذا الوجه ، وفيه غرابة ، وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق ، فظن أن هذا الجمهور: الجيش ، وإنما كان الذبن فووا عين التقى الجمعان ، وأما بقيتهم فلم يفروا ، بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله وينا المسلمين وهو على المنبر ، فما كان المسلمون ليسمونهم فراراً بعد ذلك ، وإنما تاقوه إكراماً وإعظاماً ،

فليت أن الدكتور رجع إلى كتاب هذا الحافظ، فاستعان به على تجليته ما قد يغمض عليه من الحقائق والمعارف، لا سياوموضوعه في نفس موضوع كتابه وفي متناول يده، ولكن العجلة في التأليف وعدم التروي في البحث، والعجزعن التحقيق فيه وشهوة التأليف فيا ليس من اختصاصه هو الذي يوقع صاحبه في مثل هذه الأخطاء الظاهرة. والله المستعان.

الحديث الثامن عشر . قال (٢/ ١٨٨):

و ثم قال عليه عليه : يا معشر قويش ما توون أني فاعل بكم ? قالوا خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ، .

قلت : هذا اللحديث على شهرته ليس لهأسنادثابت، وهو عند ابن هشام معضل، وقد ضعفه الحافظ العراقي كما بيننه في « تخويخ فقه السيرة » (ص ١٥٠)، فلست أدري ما الذي منع الدكتور من أن يستفيد من هـذا الحافظ تضعيفه

الحديث ، فلا يورده في كتابه الذي وصفه بأنه اعتمد فيه على ما صح من أخبار السيرة ، أليس في هذا إخلالاً صرمحاً بهذا الشرط ، أم أن الدكتور عنده من العلم ماليس عند الحافظ ، فهو يرى أن الحديث صحيح لايخرج عن شرطه ، فان كان كذلك ، فليثبت لنا ذلك ، نكن له من الشاكرين ؟ أم هو يجري على القول المشهور أيضاً (!) : الخطأ المشهور ، خير من الصواب المهجور ؟

الحديث التاسع عشر: قال (٢ /١٨٩).

وروى ابن هشام أن فضالة بن عمير اللميثي أراد قتل النبي وَالْمَالِيُّ وَهُــُو يطوف بالبيت عام الفتح . . . ولم أجد ترجمة لفضالة هذا في و الإصابة ، ، و لا في ( الاستيعاب ) »

قلت: فيه أولاً: أن هذا الحديث كالأحاديث السابقة ، لايسمح ؛لان ابن هشام لم يذكر له إسنادآمنصلا لينظر في رجاله ، فانه قال (٤/ ٥٩):

وحدثني (يعني من يثق به من أهـــل الرواية في إسنادله، كما في حديث

قبله ) أن فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أراد .

وثانياً: أن فضالة هذا ، قد ترجم له في د الاصابة ، ( ج٢ ص ٢٠١ - ٢٠٠ رقم الترجمة ٢٠٩ طبعة مصطفى محمد بمصر ،) وهي الطبعة التي يحيل الدكتورعليها فلا أدري كيف لم يجدها فيه ، لعلم لا يحسن حتى المراجعة ، أو كاف بها بعض طلابه الذين لا يحسنونها! أو هم على الأقل لا ينشطون لها!

وقد ترجمه مصدر آخر أقدم منه وهو ابن أبي حاتم ، فقال في « الجرح والتعديل ، ( ٢٣٤/ ٧٧/٢٣ ) ، وسبقه البخاري في « التاريخ الكبير ، ( ١٢٤/ ١/٤) .

وفضالة الليثي ، أدرك الجاهلية ، روىءنه ابنه عبد الله بن فضالة » .

وساق له البخاري حديثاً يدل على صحبته ، لكنه من رواية ابنه عبد الله ابن فضالة ، ولم يوتقه غير ابن حبان ( ١٣٧/١ ) ، وقيل له صحبة .

وثالثاً: ما فائدة معرفة ترجمة فضالة هذا والسند إليه لا يصح ? أليس هذا من الأدلة الكثيرة على أن الدكتور لامعرفة عنده مطلقاً بطرق التصحيح والتضعيف وإلا فما باله أضاع وقته أووقت غيره من تلامذته في البحث عن ترجمة فضالة ثم لم يوفق، ولو وفق اليها لم يفد ذلك صحة الحديث باتفاق أهل العلم ، لأنه أعرض عن دراسة الإسناد اليه ، هذا نو كان مجاجة إلى دراسة ، فانه ظاهر الجهالة ، فإذا كان الدكتور البوطي بهذه المثابة من الجهل بالحديث فحري به أن لا يدعي ما لا قبل له بتحقيقه من تصحيح أحاديث السنن والسيرة ، وأن يشتغل بغيره من العلم إن كان محسنه !

الحديث العشرون . قال ( ٢ / ٢١٦ ) :

ر وقال بعض الصحابة : يارسول الله ادع الله على ثقيف. فقال : اللهم اهد ثقيفاً وأت بهم . رواه ابن سعد في « الطبقات » . وأخرجه النومذي في « سننه » . وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكلابي عن الأشهب عن الحسن » .

قلت فيه أموان :

الأول: أن إسناده عند الترمذي لايصح، فيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس كما بينته في « تخويج الفقه » ص ٤٣٢ .

والآخر: أنه عند ابن سعد في والطبقات ٢ / ١٥٩ بدون إسناد! وقولة: ، رواه ابن سعد عن عاصم ... الخ مع ما فيه من التكرار الذي لا قائدة فيه وهمان:

أولاً: أن هذا الاسناد عند ابن سعد في المكان الذي أشرت إليه إنما هو لحديث آخر غير هذا ؟ فإن لفظه .

و ... فأتى عمر ، فقال : يانبي الله ادع على ثقيف ? قال : إن الله لم يأذن في ثقيف قال : فكيف نقتل في قوم لم يأذن الله فيهم ? قال : فارتحلوا . فارتحاوا ». فأنت ترى أن هذا الحديث هو غير حديث الباب ، فأن كان هذا العزو لابن سعد من الدكتور في المرة الثانية ، لم يكن عن وهم منه ، فهو من الأدلة الكثيرة على أنه لا يحسن صناعة التخريج البئة ، إذ لا يجوز أن يقال : روى ابن سعد عن الحسن عن النبي عليه أنه قال واللهم اهد ثقيفاً وائت بهم ، لأن الحسن لم يرو ذلك عند ابن سعد . وكل من وقف على تخريج الدكتور هذا يفهم منه خلاف ذلك ? ويغلب على الظن أن ذلك لم يكن إلا عن قصد منه ، فهو دليل على ما ذكرت ، لأني رايته فيا سيأتي لما خرجت حديثاً لابن عباس عزوته لأحمد وابن ماجه ، تعقبني بأنه في والصحيحين ،! وتعبيب من عدم عزوي الحديث إليها مع أن هذا العزو لوصدر مني وأرجوا الله أن يصونني من مثله لكنان خطأ محفاً كخطأ الدكتور هذا في عزو هذا الحديث لرواية ابن سعد عن الحسن . وسيأتي تفصيل الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

الحديث الواحــد والعشرون . قال ( ٢ / ٢٤٦ – ٢٤٧ ) في تخريــج قصة مسجد الضرار :

« تفسير ابن كثير ٧ ٣٨٧ – ٣٨٨ وروا. ابن هشام في سيرته على نحو قريب في ج٢ / ٣٢٢ » .

قلت: فيه أولاً أن هذا النخريج لا يعطي – ككثير من تخريجاته – أن القصة صحيحة ؛ فإنها عند ابن هشام من طريق ابن إسحاق بدون إسناد. وعند ابن كثير من طريقه عن جماعة ذكرتهم في ( تخريج الفقه ، ( ص ٤٨٨ ) .

وثانيا، أن هذا التخويج اختصره الدكتور من تخويجنا المذكور، ويكاد يكون ما ذكره منقو لا عنه بالحرف الواحد غير أنه حذف منه تصرمحنا في مطاعه بأنه وضعيف ، . فما الذي حمل الدكتور على هذا الحذف وعدم ذكر المصدر الذي أخذ منه تخريجه ؛ إن كان يجيز له ذلك خشيته أن يقول الناس : إن المدكتور استفاد من تخريج الألباني! فهل يجيز له ذلك حذف الحكم بالضعف الذي

يقتضه التخريج الحديثي ، وإيهام الناس أن هذا الحديث من دما صح من أخبار السيرة ، ا وهو لم يصح ! ألا فليعلم أن ألله تعالى سائله ومحاسبه عن هذا الذي صنعه في هذا الكتاب من تصحيح ما لم يصح من الروايات لا تقليداً منه لأهل العلم ، ولا اجتماداً منه لأنه ليس من أهل الاجتماد باعترافه في الفقه الذي شهادة الدكتور فيه فضلا عن هذا العلم الشريف الذي لم يشم واتّحته بعد .

الحديث الثاني والعشرون . قال ٢/٠٥٠ في قصة وفد ثقيف :

ر روى ابن سعد أنه ويتها كان يأتهم كل ليلة بعد العشاء فيقف عليهم عدم حتى يراوح بين قدميه .

قلت فيه مؤخذات:

الأولى : أن ابن سعد لم يسقى إسناده ، فكيف عرف صحته واعتمد عليه ?!

الثانية : أن اقتصاره في العزو عليه يشعر الطالب بأنه لم يروه من هو أشهر منه وأولى بالاعتماء عليه . وليس كذاك ، فقد أخرجه أبو داود في « قيام رمضان» وابن ماجه في آخر « إقامة الصلاة » ؟ كلاهما من حديث أوس بن حذيفة، وأحمد أيضاً (٤/٣/٤) دون المراوحة .

الثالثة: أن إسناده لا يصح ، لأنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عنمان بن عبد الله بن أوس الطائفي وهذا لم يوثقه غير ابن حبان، اكن روى عنه جمع من الثقات غير أن الأول ضعفه الذهبي والعسقلاني فهو علة الحديث.

الحديث الثالث والعشرون. قال ( ٢ / ٢٥١ ) في قصة وفد ثقيف أيضاً:

و قال ابن إسحاق: وسألوه أيضاً أن يضع عنهم الصلاة ، فقال لهم:

لا خير في دين بلا صلاة ».

قلت : وتمام هذه الرواية عند ابن إسحاق في د السيرة » ( ٤ / ١٨٣–١٨٥) د فقالوا : يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت دناءة » ! قلت : وهذا لا يصح كالأحاديث السابقة ، لأنه عنده بإسناد معضل ، والمرفوع منه أخرجه أبو داود وأحمد باسناد منقطع كما بينه في و تخريخ الفقه ، ( ص ٥٤٠ ) فتجاهل الدكتور هذا كغيره بما سبق \_ وصححه . فالله المستعان . الرابع والعشرون . قال في وحجة الوداع ، ( ٢ / ٧٧٠ ) :

« فلما رأى وكالته البيت قال : ( اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وتنظيا وبرا). ومهابة وزد من عظمه بمن حجه واعتموه تشريفاً وتكويماً ومهابة وتنظيا وبرا). رواه الطبراني وابن سعد ».

قلت : وهذا ضعيف جداً ، بل موضوع. أما ابن سعد فذكره بدون إسناد! (٢/ ١٤٩٥). وأما الطبراني فأخرجه في « المعجم الكبير » (ج ١ ق ١٤٩ / ٧ مخطوط ) عن حذيفة بن أسيد . وفي إسناده عاصم بن سليات الكوزي . قال الذهبي في « الميزان » : «قال ابن عدي : يعد بمن يضع الحديث . وقال الفلاس : كان يضع ، ما رأيت مثله قط . . . وقال الدارة طني : كذاب » .

وقال الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( ٣ ٢٣٨ ) بعد أن عزاه للطبراني : « وهـو متروك » .

قلت : وعلى هذا يود على الدكتور أموان لابدله من أحدهما :

الأول : إن كان يعلم هذه العلة ، ومع ذلك جزم بنسبته الى النبي مَتَّسَالِلَهُ فقد شمله وعيد قوله مِتَّسَالِلَهُ :

د من حدث عني مجديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم في مقدمة د صحيحه ، (٧/١) باسنادين صحيحين عن سمرة بن جندب والمفيرة بن شعبة .

 فيه أنه اعتمد فيه على ماصح من الأخبار ؛ والظن به أيضاً أنه لا علم عنده بهذين الحديثين ! والا لـكانا كافيين في ردعه عن رواية الأحاديث الضعيفة وتحت ستار أنها صحيحة ؟ والله المستعان . وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وجذا ينتهي ما أردت ذكره من الأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية ، التي عثرت عليها في كتاب الدكتور البوطي . وهي تبين أوضح البيات أن ما قاله في نصوص كتابه و اعتمدت فيها أولاً على صحاح السنة . ثانياً على ما صح من أخبار السيرة في كتبها » . (١) لم يكن إلا لمجرد لدعاية للكتاب ، ولفت أنظار الناس إليه وفي تضاعيف الكلام عليها ما يبين أنه ليس عنده من الثقافة والمعرفة بالسنة ومصطلح الحديث وتواجم الرواة ما يكنه من تنفيذ هذا المنهج الذي زعم أنه اعتمده في كتابه حتى ولو بالاعتاد على العلماء في ذلك وتقليدهم . فهو لا يحسن حتى تقليدهم ، لأنه لامعرفة له بأقوالهم ومع ذلك فهو يحاول أن يعمل عمل الفحول منهم وهيهات! فما أشبهه بقول بعض السلف : وما مثلك إلا مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فبصرخ معها » .

وقد بقيت لدي أمثلة أخرى من أخطائه التي تدل على مبلغ علمه بهذا الفن الشهريف، وهي تمثل أنواعاً شتى من البعد عن النهج العلمي الصحيح فأقول: ١ - قال (٣١/١):

« وقد أجمع رواة السيرة أن بادية بني سعد بن بكر كانت تعاني إذ ذاك سنة بحدية قد جف فيها الضرع ويبس الزرع ، فما هو إلا أن صار محمد ويستنيخ في منزل حليمة واستنكان إلى حجرها وثديها حتى عادت منازل حليمة من حول خمائها برعة خضراء . . . . .

<sup>(</sup>١) وأكد ذاك في مقدمة الطبعة الثالثة بقوله : « وأنا أعلم أنني لم أسجل في كتابي هذا من أحداث السيرة إلا أهمها أو أصححها » . فهل صدق ? !

قلت لنا علمه مؤاخذتان:

الأولى : الاجماع المذكور لم يدعه أحد قبل الدكتور فيما علمت ، فلاقمة له .

والأخرى: أن القصة لم تأت باسناد تقوم به الحجة ، وأشهر طرقها ما رواه محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عن حلىمة بنت الحارث السعدية .

أخرجه أبو يعلى (ق ١/١٢٨) وعنه ابن حبان (٢٠٩٤ - موارد) وأبو نعيم في (دلائل النبوة) (٢/١٤) عن ابن إسحاق به . وأخرجه البيهة في د دلائل النبوة) (١٠٨/١) عنه ايضاً إلا أنه قال : حدثنا جهم بن أبي ألجهم - مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب ، وكان يقال : مولى الحارث بن حاطب - قال : حدثنا من سمع عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب يقول : حدثت عن حليمة بنت الحارث ..

قلت : وهذا إسناد ضعيف وفيه علتان :

الأولى: الاضطراب في إسناده كها هو ظاهر ، ففي الرواية الأولى عنصنة ابن إسحاق من جميع رواته، وفي الاخرى تصريحه بالتحديث ، مع تصريح الجهم بأنه لم يسمعه من عبد الله بن جعفر ، وتصريح هذا بأنه لم يسمعه من حليمة ، فعلى الرواية الأولى فيه انقطاع بين ابن إسحاق والجهم ، لأن الأول مشهور بالتدليس. وعلى الرواية الاخرى ، الانقطاع في موضوعين منه . ومنه تعلم وهم الحافظ في د الاصابة ، حيث قال (٤/ ٢٦٦): د وصرح ابن حبان في دصحيحه بالتحديث بين عبد الله وحليمة ، فانه لا أصل لهذا التحديث عند ابن حبان ولا عندغيره بمن دكرنا. ويستبعد جدا أن يدرك عبدالله بن جعفر حليمة مرضعة الرسول عندغيره بمن دكرنا. ويستبعد جدا أن يدرك عبدالله بن جعفر حليمة مرضعة الرسول عندغيره بمن دكرنا. ويستبعد جدا أن يدرك عبدالله بن عشر سنين ، وهي وإن لم ويستبعد عبد الله ابن عشر سنين ، وهي وإن لم ويستبعد عبد الما الله وفاة ، فمن المفروض عادة أنها توفيت قبل رسول الله وقاة ، فمن المفروض عادة أنها توفيت قبل رسول الله وقاة ، فمن المفروض عادة أنها توفيت قبل رسول الله وقاة ، فمن المفروض عادة أنها توفيت قبل رسول الله وقاة ، فمن المفروض عادة أنها توفيت قبل رسول الله وقاة ، فمن المفروض عادة أنها توفيت قبل رسول الله وقاة ، فمن المفروض عادة أنها توفيت قبل رسول الله وقاة ، فمن المفروض عادة أنها توفيت قبل رسول الله وقاة ، فمن المفروض عادة أنها توفيت قبل رسول الله وقاة ،

وسواء كان الراجــــ الرواية الاولى أو الاخرى فالاسناد منقطع لا محالة .

والعلة الاخرى أن مداره على جهم بن أبي الجهم ، وهو مجهول الحال قال الذهبي في « الميزان » :

و لا يعرف ، له قصة حلمة السعدية ، .

وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» ( ۳۱/۱ ) على قاعدته في توثيق المجهولين ؟

وللقصة عند أبي نعيم طريقان آخران ، مدارهما على الواقدي وهو كذاب ، أحدهما عن شيخه موسى بن شيبة وهو لين الحديث كما قال الحافظ في « التقريب » .

والأخرى عن عبد الصمد بن محمد السعدي عن أبيه عن جده قال : حدثني بعض من كان يرعى غنم حليمة . . . وهؤلاء مجهولون !

٢ - قال ( ١/٥٥):

و وجزع الذي وَلَيْكُ وَسِب ذلك جزءاً عظيماً حتى انه كان مجاول - كا يروي الامام البخاري أن يتردى من شواهق الجبال » .

قلت: هذا العزو للبخاري خطأ فاحش ، ذلك لأنه يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة على شرط البخاري ، وليس كذلك ، وبيانه أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة في بدء الوحي الذي ساقه الدكتور ( ١/١٥-٥٠) وهو عند البخاري في أول و التعبير ، ( ٢٩٧/١٢ - ٤٠٠ - فتح ) من طويق معمو : قال الزهري : فأخر في عروة عن عائشه ... فساق الحديث الى قوله : و وفتر الوحي ، وزاد الزهري :

رحتى حزن النبي عَلَيْنَةٍ \_ فَمَا بِلَغَنَا \_حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس سُواهِق الجبال ، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقى منه نفسه تبدى له

جبريل ، فقال : يا محمد إنك رسول الله حقاً ،فيسكن لذلك جاشه وتقر نفسه فيرجع ، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك ، فاذا أوفى بذروة جبل قبدى له جبريل فقال له مثل ذلك ،

وهكذا أخرجه بهذه الزيادة أحمد (٢/٢٢ – ٧٣٣) وأبو نعيم في «الدلائل» ( ٣٩٣/ - ٣٩٥) من طويق عبد الرزاق عن معمو به .

ومن هذه الطريق أخرجه مـلم ( ٩٨/١ ) لكنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال به على لفظ رواية يونس عن ابن شهاب ، وليس فيه الزيادة . وكذلك أخرجه مسلم وأحمد ( ٢٣٣/٦ ) من طريق عقيل بن خالد : قال ابن شهاب به دون الزيادة . وكذلك أخرجه البخاري في أول الصحيح عين عقيل به .

قلت : ونستنتج مما سبق أن لهذه الزيادة علتين :

الأولى : تفرد معمر بها دون يونس وعقيل ، فهي شاذة .

الأخرى: أنها مرسلة معضلة ، فان القائل . « فيما بلفنا » إنما هو الزهري كما هو ظاهر من السياق ، وبذلك جزم الحافظ في « الفتح »(٣٠٢/١٢)وقال: « وهو من بلاغات الزهرى ولدس موصولاً »

قلت : وهذا بما غفل عنه الدكتور أو جهله ، فظن أن كل حرف في وصحيح البخاري، هو على شرطه في الصحة !ولعله لايفرق بين الحديث المسند فيه والمعلق! كما لم يفرق بين الحديث الموصول فيه والحديث الموسل الذي جاء فيه عرضاً كحديث عائشة هذا الذي جاءت في آخره هذه الزيادة الموسلة .

واعلم أن هذه الزيادة لم تأت من طريق موصولة مجتج بها ، كما بينته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة ، برقم ( ٤٨٥٨ )وأشرت إلى ذلك في التعايق على « مختصري لصحيح البخاري ، (٥/١) يسو الله تمام طبعه .

وإذا عرفت عدم ثبوت هذه الزيادة فلنا الحق أن نقول إنها زيادة منكوة من حيث المعنى؛ لانه لايليق بالنبي عليه المعصوم أن مجاول قتل نفسه بالتردي من الحبل مهما كان الدافعله على ذلك وهو القائل: و من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلااً فيها أبداً ، أخرجه الشيخان وغيرهما ، وقد خرجته في و تخريج الحلال والحرام ، برقم ( ١٤٤٧ ) .

٠ (١١٥/١) : - ٣

« وكان عليه السلام قبل مشروعية الصلاة يصلي و كعتين صباحاً ومثليهمامساه كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام » .

أقول: لا أعرف لهذا الحديث إسناداً ، فإن كان الدكتور قد وقف عليه فليذكر لنا مصدره لندرسه ، وما إخاله يصح ، نعم ذكر ابن سيد الناس في وعيون الأثر ، (٩١/١)، عن مقاتل بن سلمان : « فوض الله أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة ، وركعتين بالعشي ، ثم فوض الخمس ليلة المعراج هم ذكر نحوه عن الحربي (١٤٩/١) ونقل عن ابن عبد البرأنه قال :

و لا يوجد هذا في أثر صحيح ،

ثم أشار ابن سيد الناس ( ١٥٢/١ ) إلى تضعيف قول الحربي.

قلت : ومقاتل بن سليمان متروك شديد الضعف ، قال الحافظ :

« كذبوه وهجروه ، ورمي بالتجسيم » ،

## ٤ - قال ( ص ١٤٧ ) :

و ولم يهاجر أحد من أصحاب رسول الله ويتناسخ إلا متخفياً غير عمو بن الحطاب رضي الله عنه فقد روى على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما هم بالهجزة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهماً - ( وفيه أنه قال: ) و من أراد أن يشكل أمه ، أو يوتم ولده ، أو ترمل روجته ، فليلقني وراء هذه

الرادي ، قال على : فما اتبعه إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم ثم مضى لوجهه . أسد الغابة ج ع ص ٥٨ ) .

قلت : وعلمه مؤاخذتان :

أولاً: قوله: دولم يهاجو . . . ، هذا النفي ما مستنده ? فإن الرواية التي ذكرها عن علي رضي الله عنه ليس فيها شيء من ذلك ، وإن كان عمدة الدكتور فيه إنما هو أنه لم يعلم ذلك إلا عن عمو . فالجواب أن العلماء يقولون: إن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه . وهذا فيما إذا صدر النفي من أهل العلم ، فكيف إذا كان من مثل الدكتور البوطي ؟!

ثانياً: جزمه بأن عمر رضي الله عنه هاجر علانية اعتاداً منه على رواية على المذكورة ، وجزمه بأن علياً رواها ليس صواباً ، لأن السند بها إليه لا يصح ، وصاحب وأسد الغابة ، ، لم يجزم أولاً بنسبتها إليه رضي الله عنه ، وهو ثانياً قد حاق إسناده بذلك إليه لتبرأ ذمته ، ولينظر فيه من كان من أهل العلم ، وقد وجدت مداره على الزبير بن محمد بن خالد العثماني : حدثنا عبد الله بن القامم الأملي مداره على الزبير بن محمد بن خالد العثماني : حدثنا عبد الله بن القامم الأملي عداد كذا الأصل ولعله الأبلي ) عن أبيه باسناده إلى على ، وهؤلاء الثلاثة في عداد الجهولين ، فان أحداً من أهل الحرح والتعديل لم يذكوهم مطاقاً ، فهل وجدهم الدكتور ، وعرف عد التهم وضبطهم، حتى استجاز لنفسه أن يجزم بصحة الرواية عن على أم شأنه فيما كشأنه في غيرها إنما هو إلى ذلك يدعى أنه اعتمد على عن على أم شأنه فيما كشأنه في غيرها إنما هو إلى ذلك يدعى أنه اعتمد على الروايات الصحيحة ؛

٠ - قال : ( ١٢/٢ ) ::

«فقال (عمر): « أكن النَّاس من المطر وإياك [ أن ] (١) تحمر أو تصفر فتفتن الناس » . إعلام الساجد ٣٣٧ »

قلت : هذا الأثر ، قد رواه البخاري في ﴿ بَابِ بِنْيَانِ المُسجِدِ ، مِنْ

<sup>(</sup>١) لم ترد في كتاب الدكتور ، واستدركتها من البخاري .

وصحيحه معاقا مجروما به ، (١) فتوك الدكنور العزو إليه مع إفادته الصحة إلى عزوه إلى و الإعلام ، الذي لا يفيد الصحة تقصير ، لايفتفر من مثله ، لو كان من أهل العلم بالحديث ! فان من المعلوم عندهم أنه لا ينبغي عزو حديث هو في و الصحيحين ، أو أحدهما إلى السنن الاوبعة فضلا عن دونهم عميماً كالزركشي صاحب و إعلام فكيف يجوز عزوه إلى من هو دونهم جميعاً كالزركشي صاحب و إعلام الساجد ، ؟! قال مغلطاي : و ليس لحديثي عزو حديث في أحد الستة لفيرها ، إلا لزبادة ليست فيها ، أو لبيان سنده ورجاله ، نقله المناوي في و فيض القدير ، ( ١ / ٢٨٠ ) .

٢ - قال ( ١٩/٢ ) :

و وأما ما روي أنه وَيَقِينَةٍ صلى عليهم ( يعني شهداء أحد ) عشرة عشرة وفي كل عشرة حمزة ، حتى صلى عليه سبعين مرة : فضعيف وخطأ راجع مغني المحتاج ١٩٩/١ .

قلت : هذا نوع جديد من تخاليط الدكنور ، فانه لم يقنع وبانواع من الأخطاء الني كشفنا الفطاء عنها فيا مضى ، لاسيا ما كان منها من الأحاديث الضعيفة الني صححها ، حتى جاء الآن بنمط جديد من الحطا ألا وهو تضعيف ماصح من الأخبار ، فان هذا الحديث له طرق كثيرة ، وبعضها حسن ، وساق الحافظ الزيلعي في و نصب الراية ، (٢/٩٠٩-٣١٣) قسماً كبيراً منها ، وكذا الحافظ ابن حجر العسقلاني في و الدراية ، فسماً كبيراً منها ، وكذا الحافظ ابن حجر العسقلاني في و الدراية ، (١١٧/١ ) ومال إلى تقربته ، وهو الذي لا يستطبع خلافه كل حديثي وقف على تلك الطرق . ولذلك أوردته في كتابي المفرد : وأحكام الجنائز وبدعها ، المسألة ( ٧٠ )، عن الكناب المذكور . صحيح ذكرته في المسألة ( ٢٠ ) من الكناب المذكور .

<sup>(</sup>١) وهو في مختصري لصحيح البخاري برقم ( ١١٨ ) .

وقد يسترعي انتباه القارى واللبيب تضعيف الدكتور لهدذا الحديث على خلاف عادته ولأول مرة في كتابه فيتساءل عن السبب في ذلك ؟ فأقول: لما كان الدكتور شافعي المذهب متعصباًله كما يدل عليه معالجته لبعض المسائل الفقهية في هدذا الكتاب ، وكان الحديث ينص على مشروعية الصلاة على الشهداء ، ومذهبه يقول بعدم مشروعيتها (١) ، لذلك ضعفه ، لا لأن المنهج العلمي الحديثي يقضي بضعفه ؛ كيف والحافظ ابن حجر قد قواه معانه شافعي المذهب أيضاً كما هو معاوم .

وإن بما يسترعي الانتباء أيضاً إحالة الدكتور في تضعيف الحديث على كتاب د منني الجتاج ، ، فان هذا من كتب الفقه ? ومن المعروف عند أهل العلم أنه يجب الرجوع في كل علم إلى أهل الاختصاص فيه ، فهلا أحال الدكتور على كتاب من كتب الحديث الموثوقة كالتي ذكرت آنفا ?! فهل يوضى الدكتور أن يحيله أحدد في مسألة فقهية على كتاب من كتب الحديث كالسنن وغيرها ?

نعم لو أن صاحب « مغني المحتاج » وهو الشيخ عمد الشربيني الحطيب (٢) كان من المعروفين باشتغاله بعلم الخديث وتحقيقه فيه بالاضافة إلى معرفته بالفقه الشافعي - لكانت الإحالة المذكورة مقبولة بعض الشيء، ولكنه لم يعوف بشيء من ذلك أصلا ، بل إن كتابه المذكور ليدل دلالة بينة على أنه بعيد جداً عن هذا العلم الشويف بعد غيره عنه ! بل لعله سلفه في ذلك ، فانظر اليه مثلاً يقول ( ١/٥) :

وفي و الإحياء ، أن النبي وَلَيْكُ قَالَ : قليل من التوفيق خير من كثير من العلم وفي بعض الروايات (العقل بدل العلم ) » . قمتى كثير من العلم وفي بعض الروايات (العقل بدل العلم في الحديث ، وهو الذي كتاب و الإحياء ، لغزالي مرجعاً لأهل العلم في الحديث ، وهو الذي

<sup>(</sup>١) بل صوح في ه المغني هبأنها تحرم لأنه حي بنص القرآن !

<sup>(</sup>٢) من فقهاء الشافعية في القرن العاشر ، توفي سنة (٩٨٨) .

عرف عند المبتدئين في هذا العلم بأنه مكتظ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وعا لا أصل له من الحديث ، ومنه هذا الحديث بالذات ، فقد قال الحافظ العراقي في « تخريجه » ( ٣٨/١): « لم أجد له أصلا»! ويقول ( ١٣/١): « وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن الذي ويتالي كان إذا انتهى في النسب إلى عدنان أمسك ، ثم يقول : كذب النسابون » .

قلت : وهذا حديث موضوع كما بينته في « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » رقم ( 111 ) .

وقوله (١/٥٤) في حديث الشيخين: ﴿ إِذَا استجمر أحدكم فليستجمر وَرَا ﴾: ﴿ وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود وهي قوله وَ وَالله عن الستجمر فليوتو ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج » . وهي رواية ضعيفة لا تصلح للصرف المذكور ، ضعفها البيهةي والعسقلاني كما بينته في كتابي ﴿ ضعيف سنن أبي داود » ( رقم ٨ ) . وقوله (١٩٢١ ) : من صلى على عند قبري وكل الله ملكماً ببلغنى ، وكفى أمر دنياه وآخرته ، وكنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة » . وهذا عزوه للبخاري خطأ فاحش ، فانه حديث موضوع كما بينته في السلسلة المذكورة وقم ( ٣٠٠٣) ، ولعله رآه معزواً لابن النجار ، فظنه محرفاً عن البخاري ، فعزاه إليه بسوء تصرفه ، وعدم علمه بأن في المحدثين من يعرف بـ ( ابن النجار ) وهو مؤلف و تاريخ المدينة » المعروف بـ و الدرر الثمينة » ، فقد النجار ) وهو مؤلف و تاريخ المدينة » المعروف بـ و الدرر الثمينة » ، فقد أخرج طرفه الأول منه ! ثم ذكر الشربيني بعده بسطور حديث و من حج ولم يزد في فقد جفاني » وقال : رواه ابن عدي في ﴿ الكامل » وغيره ، ثم قال : وهذا بدل على أنه يتأكد للحاج أكثر من غيره » .

قلت : نعم، بل هو يدل على أن زيارته والله فوض ، لأن جفوته والله على الله ولأمثاله : أثبت العوش والكننا نقول له ولأمثاله : أثبت العوش مم انقش ! فإن الحديث المذكور موصوع بشهادة الأثمة النقاد ، مثل ابن مم انقش ! فإن الحديث المذكور موصوع بشهادة الأثمة النقاد ، مثل ابن

الجوزي والصفاني والزركشي والذهبي وغيرهم كما بيناه في «سلسلة الأحاديت الضعيفة والموضوعة ، ( ٥٠ ) ، وبسط الكلام عليه الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» ( ص ٧٥ – ٨٠ ) وختمه بقوله

« والحاصل : أن هذا الحديث إلا يحتج به ولا يعتمد عليه إلا من أعمى الله قلبه ، وكان من أحمل الناس بعلم المنقولات».

ثم ذكر في نفس الصفحة حديث توسل آدم بالنبي والمسالية ، وهو موضوع أيضاً كما قال الحافظ الذهبي وغيره ، وقد تكامت عليه في السلسلة المشار اليها آنفاً برقم ( ٢٥ ) (١) ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي لو تتبعت ، لكان منها مجلد ضخم ! هذا حال مؤلف ، مغني المحتاج ، الذي أحال عليه الدكتور البوطي لمعرفة ضعف الحديث المذكور ، ومنه يعوف الليب حال المحيل عليه في هذا العلم الشريف!

٧ - قال ( ۲/۲۲ ) :

و روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي والله كتب إلى كسرى وإلى قيصر ، وإلى النجاشي ، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى ، .

قلت الحديث في و صحيح مسلم » (١٩٦/٦) ، فتصديره إياه بقوله وروي » مشعر بأنه ضعيف عنده ، أو أنه لا يعلم صحته ، أو أنه بجبل أن هذه الصيغة ونحوها بما بني على المجهول موضوعة عند المحديث للحديث الضعيف ، وأنه لا يجوز تصدير الحديث الصحيح بها ، هذه أمور ثلاثة لابد للدكتور من أن يلزمه أحدها ، ولعل آخرها ألزمها به ، فأنه من الجمهور الذي لا يهتم بالتزام قواعد علماء الحديث . كما نبه على ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى ، وهذا إن كان الدكتور على علم بها ا

قال النووي في مقدمة كتابه العظيم : ﴿ المجموع شرح المهذب، (٦٣/١): ﴿ وَقَالَ العَلَمَاءُ الْحُقَقُونَ مِنَ أَهِلَ الْحَدِيثُ وَغَيْرُهُم : إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا

<sup>(</sup>١) ثم في رسالني الحاصة : ﴿ التوسل أنواعه وأحكامه ﴾ (ص١٠٢-١١٣)

لا يقال فيه : قال رسول الله بياني ، أو فعل أو أمر أو نهى أو حريم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم ، و كذا لا يقال فيه : روى أبو هويوة أو قال ، أو ذكره ، أو أخبر ، أو حدث ، أو نقل ، أو أفتى وما أشبه . وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعده ، فيا كان ضعيفا ، فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم ، وإنما يقال في هذا كله : روى عنه ، أو نقل عنه ، أو يقال ، أو يذكر ، أو مجكى ، نقل عنه ، أو حركي عنه ، أو بلغنا عنه ، أو يقال ، أو يذكر ، أو مجكى ، أو يووى ، أو يوفع ، أو يعزى ، وما أشبه ذلك من صيغ التمويض ، وليست من صيغ الجزم ، قالوا : فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وسيغ التمويض لما سواهما ، وذلك أن صيغة الجزم تقتض صحته عن المضاف إليه ، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيا صح ، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه عنيات . وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيره ، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقاً ، ما عدا حذاق الفقهاء من أصحابنا وغيره ، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقاً ، ما عدا حذاق الفقية ، وفي والضعيف ، : قال وروى فلان . وهذا حيد عن الصواب » .

قلت: وقد وقع الدكتور في القبيحتين كاتبهما! ففي هذا الحديث الصحيح قال: « روي ، وفي تلك الأحاديث الضعيفة على كثرتها لم يصدر واحداً منها بصغة التمريض ، وإنما بصغة الجزم!

٨ - قال (١٨١/٣) وقد ذكر قصة تبييت بني بكر خزاعة ليلا،
 وخروج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين راكباً من خزاعة ، فقدموا
 على رسول الله عليك في خبرونه بما أصابهم , قال :

« فقام وهو يجر رداءه قائلا : لانصرت إن لم أنصر بني كعب ، بها أنصر منه نفسي » . وقال : « إن هذا السحاب ليستهل بنصر بني كعب ، وى ذلك ابن سعد و ابن إسحاق . وهذا النص من رواية ابن سعد . قال ابن حجر: ورواه البزار والطبراني ومومى بن عقبة وغيرهم » .

قلت في هذا التخريج والعزو أوهام ينبغي بيانها :

أولاً: أن القصة ليست من « ماصح من أخبار السيرة » ، لأنها بهذا النص عند أبن سعد ( ١٣٤/٣ ) وابن إسحاق ( ٣٢/٤ ٣٧ ) بدون إسناد ، فكيف عكن الحكم عليها بالصحة ؟!

ثانياً : هذا النص لم يروه البزار أصلًا ، فعزوه إليه ، وادعاء أن ابن حجر عزاه إليه خطأ مزدوج !! فان كلامه صريح في غير ما نسب الدكتور إليه ! فانه ذكر القصة من طريق ابن إسحاق، وعنده أن الحزاعي لما قدم على النبي والمستخدد وهو جالس في المسجد قال :

يارب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا

المنح الأبيات ، فقال الحافظ ( ٤١٩/٧ ) :

وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة ، وهو إسناد حسن موصول. ولكن رواه ابن أبي شببة عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة موسلا . وأخرجه أيضاً من رواية أبوب عن عكرمة مرسلا مطولاً . . وأخرجه عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولا ، وليس فيه الشعر وأخرجه الطبراني من حديث ميمونة بنت الحارث مطولاً . . . وعند موسى بن عقبة في هذه القصة : قال : ويذكر أن . . . . . . . . .

قلت: فتبين من كلام الحافظ أن البزار لم يرو القصة ولمفا روى منها بعض الأبيات. فمزوها إليه خطأ واضع. وإسناد الطبراني ضعيف كما ذكرته في و تخريج الفقه ، (ص ٤٠٤) ، لكن يظهر من مجموع طرقها أن لها أصلافي الجملة، والتحقيق يقتضى تتبع ألفاظ هذه الطرق ، فما اتفقت عليه منها فهو الثابت ، وهذا يتطلب الوقوف على بعض المصادر التي ذكرها الحافظ ، مثل كتاب ابن أبي شبة وعبد الرزاق، وذلك من غير المسور الآن.

ثالثاً: تبن من كلام الحافظ الذي ذكرته آنفاً أن موسى بن عقبة لم يسق الحديث بالاسناد، وإنما علقه بقوله: ﴿ ويذكر ﴾ . فقول الدكتور أن الحافظ قال عطفاً على البزار والطبراني: ﴿ وموسى بن عقبة ﴾ فيه إيهام أنه رواه باسناده ، وهذا نخالف الواقع في كلام الحافظ كما ذكرنا ، وإنما أتي الدكتور من قلة معرفته بفن التخريج ، ففي مثل هذا ينبغي أن يقال : ﴿ وموسى بن عقبة معلقا ﴾ وكذلك ينبغي أن يقال في رواية ابن إسحاق وابن سعد لهذه القصة دفعاً لما يوهم خلاف الواقع ! .

إنكار الدكتور وجود الزيادة في « الطبقات ، وهي فيه ! ه - ثم ذكر (١٦٧/٢) قصة بعث الني الطبقة عبد الله بن حذافة بكتاب معه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام ثم قال :

« خبر كناب رسول الله عليه الى كسرى بهذا التفصيل من رواية ابن سعد في طبقاته ، وقد ذكر ذلك البخاري أيضاً مختصرا ... وقد أسند الشيخ ناصر في تعليقاته على كتاب فقه السيرة للغزالى إلى ابن سعد زيادة على ماذكرناه لم نجدها في طبقاته ، وهي أن النبي عليه وأى شواربها (أي الرسولين الذين أرسلها إليه باذان )مفتولة ، وخدو دهما محلوقة ، فأشاح عنها وقال : ومحكما من أمركا بهذا ? ! قالا : أمرنا ربنا ! يعنيان كسرى . فهذه الزيادة لم نجدها في رواية ابن سعد » .

قلت: لو أنك يا دكتور قرأت « الطبقات » بإمعان نظر وتدبر فكر لوجدت الرواية التي تجزم بنفيها ، أو على الأفل لو أحسنت الرجوع إليه والبحث فيه لوجدتها ، واكن من كان عاجزاً عن استخراج ترجمة فضالة الليثي من كتاب « الاصابة » وتراجمة مرتبة على حروف ألف باء!.(١) فبالأحرى أن يعجز عن استخراج هذا الحديث من « الطبقات » وأحاديثه غير موتبة على طريقة تشبه في سهولة العثور على المطلوب منه طريقة ترتب التراجم! ثم إن من يقرأ قول الدكتور

<sup>(</sup>١) انظر الحديث الناسع عشر (ص ٣٣)

يني هذه الزيادة « ولم نجدها في طبقاته » ! ليتبادر إلى ذهنه أن الدكتور قرأ ﴿ الطبقات ﴾ كله ، واستخرج منه فوائده وكنوزه ، وأودعها كتابه هذا ا . ولكنه مع ذلك لم يجد هذه الزيادة فيها ! والحقيقة ، أن الدكتور لم يفعل ذلك ، . بل هو لم ينعب نفسه البتة – والله أعلم – في سبيل البحث عن هذه الزيادة في ﴿ الطبقات ﴾ ، وكل الذي فعله أنه رجع إليه في الفصل الحاص ببعثة رسول الله . ويُعَلِينِهِ الرسل بكتبه إلى الماوك .... هذا الفصل الذي نقل منه الدكتور القصة المشار إليها آنفاً ، لم يتعده إلى غيره أصلًا ، ولو فرضنا أنه تعداه ، فذلك دليل واضح على أن الدكتور لم يتمون بعد على طريقة البحث والتحقيق ، وأن بعض · طلابه خير منه في هذا السبيل ، كما يأتي بيانه ، فإن الحديث الذي يتعقني فيه لما كنت خرجته في التغليق على « فقه السيرة » للشيخ الغزالي لم يكن تخريجي إياه على طويقة الدكتور الغالبة عليـــه ، وهي العزو المهمل من ذكر الأجزاء والصفحات ، كلا ، فقد قلت في تخريجه ( ٣٨٩٠ ) : « حديث حسن ، أخرجه ابن جرير ( ٢٦٧/٢ - ٢٦٧ ) عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا ؛ وابن سعد في « الطبقات » ( ج 1 ق 7 ص ١٤٧ ) عن عبيد الله بن عبد الله موسلا أيضاً ، وسنده صحيح ، ووصله ابن بشران في ﴿ الْأَمَالَي ﴾ من حديث أبي هريرة بسند واه وفيه من الطرق الثلاث زيادة كان مجسن إيرادها وهي: ﴿ لَكُنِّي أَمْرُنِّي رَبِّي عَنْ وجل ان اعفي لحيتي ، وأن أحفى شاربي ) ه .

ففي قولي: ج كذا قسم كذا صفحة كذا ، أكبر تنبيه المقارى، العادي بله الدكتور أن هذا الحديث في « الطبقات ، في مكان آخر غير المسكان الذي نقل هو منه القصة المشار إليها فيا سبق ، وفيه تنبيه آخر ، وهو قولي « عن عبيد الله مرسلا أيضاً وسنده صحيح » . ووجه التنبيه يعرفه الدكتور جيداً ، فإنه يعلم أن المقصة ليس لها إسناد عند ابن سعد! بخلاف هذا! فكل ذلك كان كافياً اليابه الدكتور على أن لايبادر بالنقد والانكار، ولكن ببدو أن الإنام منلأفلا بدأن ينضح عافيه! نعم لقد وجدنا له عذراً في ذلك ، ولكنه عذر لا يليق بمقلم «كدور مشه

وقد يقبل بمن هو دون مستوى أي طالب من طلابه في كلية الشريعة! وهو أن وقم الصفحات المشار إليها (١٤٧) سقط من الآلة الطابعة رقم المثات منها ، فصاو هكذا (ص ٤٧) (١) فمن المحتمل أن الدكتور لم يبحث مطلقاً ، وكل مافعله أنه رجع إلى هذا الرقم فلما لم يجد الزبادة فيه قال : « لم نجدها في طبقاته »! ولو أنه أنصف وكان مخلصاً في نقده لقال : « لم نجدها في المكان الذي أشار إليه الألباني من والطبقات » ولكنه يويد أن يتشبع بمالم يعط ، وأن ينقد بغير حق ، فما يكون جزاء من وفعل ذلك إلا أن يصدق فيه قول القائل : « وعلى الباغي تدور الدوائر » .

ثم إن الدكتور آثر رواية ابن سعد التي لاإسناد لها على رواية البخاري في وصحيحه ، لا لشيء إلا لأنها مفصلة ، ورواية البخاري مختصرة ! ثم هو يزعم أنه اعتمد على ماصح من الأخبار ! لقد صوت أعتقد أن الصحة التي يعنيها الدكتور غير الصحة التي يعنيها أهل العلم ، فما هي ؟! لست أدري، إلا أن تكون هي التي توافق هوى الشخص ومزاجه كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين ، فهل تأثر بهم الدكتور ؟ إذا كان الجواب : لا ، فإذن ما هي الصحة التي يعنيها وهو يسوق عشرات النصوص على أنها صحيحة ، وهي ليست كذلك على قواعد أهل العلم ، ماهيه إذن ماهيه إذن ماهيه إذن ماهيه إذن ماهيه إذن ماهيه إذن ماهيه أنها صحيحة ،

٠١ - قال (٢٨٧/٢):

و فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنه والله الم الما رجع منالبقيع استقبلته

<sup>(</sup>١) لقد اكتشف هذا الخطأ المطبعي ذلك الطالب الجامعي الذي سبقت الإشارة إليه في آخر الكلام على الحديث (١٤) ص ٢٦ - ٧٧ ، أليس كان أستاذه الدكتور أولى بهذا الاكتشاف الخطير!

<sup>(</sup>٢) واعلم أيها القارى، الكريم أن الأستاذ الفاضل عبد عباسي كان نشر في كتابه و بدعة التعصب المذهبي ، (ص٣١٦ – ٣٢٠) رواً على الدكتور البوطي في ثلاثة أحاديث كان الدكتور انتقدني فيها هذا أحدها، والثاني حديث ابن عباس،

وهي تقول : وارأساه ، فقال لها ﷺ : بل أنا والله باعائشة وارأساه . رواه ابن اسحاق وابن سعد ، .

= والثالث حديث عائشة ، و كلاهما يأتي بعد هذا ، وعلى الرغم من وضوح خطئه له وجهله بهذا العلم ، فإنه قد منعه كبره وغروره أن يتراجع عن الحطأ ويعترف بالحق كما هو شأن المؤمن الفاضل ، ولكن الدكتور أبى أن يكون كذلك ، فإنه لما اطلع على رد الاستاذ عيد المشار إليه ( ص ٣١٨) وأكد له وجود الحديث في الصفحة ( ١٤٧) وزاد على ذلك أنه في باب « ذكر أخد رسول الله وتليين من شاربه » من « الطبقات » استكبر غن الاعتراف بالحق ، فالحق في طبعة الكتاب الثالثة وقد صدرت بعد كتاب « البدعة » بعدقوله : « لم نجدها في رواية ابن سعد » الزيادة الآتية :

و وإنما هي من رواية ابن جوير ، فلعله إنما أراد أن ينسبها إليه ، !
قلت : فانظر إليه كيف يوهمني في قولي السابق : « من الطرق الثلاث ،
كي لايعترف بخطئه في إنكاره وجود الزيادة عند ابن سعد أيضاً ، على قاعدة ومتني بدائها فانسلت ! أليس هذا هو الكبر الذي أخبر رسول الله والته المنابقة أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه ألا وهبو بطر الحق (أي رده بعد ظهوره) وغمط الناس. أي الطعن فيم بغير حق . وهذا هو عين مافعله البوطي هنا وفي غير مكان . عامله الله عا يستحق .

ثم إن بعض الناس ايتساءل فيقول: مادام أن الدكتور علم ثبوت الزيادة عند أبن جويو على الأقل، فما باله لم يعلق عليها بما يبين دلالتها على تحريم حلق اللحية الذي ابتلي به كثير من العلماء في هذا الزمان، وفيهم بعض الدكاترة بمن محلقها بالمقراض ( الماكينا) عملا بمذهب العوام: وخير الذقون إشارة تكونه! لو أن الدكتور عالج هذه البلية وبين حكم الله فيها أليس كان خيراً له، من أن يتعقب الألباني بجهل وظلم ( والله لايحب الظالمين) ؟ فلعل الدكتور عنده من الجوأة العلمية ما يحمله على بيان ذلك مستدلاً بالكتاب والسنة، كما يتظاهر في كتابه هذا د فقه السيرة ، في بعض المسائل!

قلت : فمه مؤاخذات .

الأولى: اقتصاره في تخريجه على ابن إسحاق وابن سعد ، وهو يشعر أنه لم يروه من هو أشهر منهما ، وليس كذلك فقد أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه والدارقطني والبيهةي كما هو مخرج في كتابي « أحكام الجنائز وبدعها » (ص ٥٠ ـ طبع المكتب الاسلامي ) .

والأخرى: تصديره إياه بقوله: «روي » المشعر بأنه ضعيف في اصطلاح المحدثين كما هو مقرر في علم « المصطلح » ونبه عليه الإمام النووي في مقدمة كتابه « المجموع شوح المهذب » . والدكتور في هذا التصدير مخطىء سواء كان يعلم هذا الاصطلاح ووضعه في محله عنده أم لا »

أما الأول ، فلأن إسناده ثابت كما بينته في المصدر السابق ، فكيف يصدره الصيغه التمريض إن كان يعلم .

وأما الآخر وهو أن يكون لاعلم عنده بهذا الاصطلاح أوعنده علم به ولكنه وضعه في محله بزعمة ، فهو زعم باطل كما سبق .

من جهله في التخريج وافتراؤه فيهو إصراره عليه .

١١ - ذَكر (٢٨٩/٢ - ٢٩٠) قصة صلانه عَلَيْكَ بِالنَاسِ فِي مَرْضَ مُوتَهُ وَفَيْما : ﴿ فَجَلَسَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْكَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بِكُو ﴾ فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عَلَيْكَ وهو جالس ، و كان الناس يصلون بصلاة أبي بكر » . ثم قال معلقاً عليه :

« رواه البخاري في كتاب الصلاة باب من قام إلى جنب الإمام لعلة ومسلم في كتاب الصلاة باب استخلاف الامام ومالك في الموطأ كتاب صلاة الجاعة باب صلاة الإمام وهو جالس وغيرهم. ومن العجيب أن الشيخ ناصر خوج هسذا الحديث في تخريجه لأحاديث فقه السيرة الغزالي فعزاه إلى الإمام أحمد وابن ماجه فقط. وزاد على هذا أن أخذ يحقق في نسبة ضعف إليه بسبب أن فيه أبا إسحاق السبيعي ، مع أن الحديث متفق عليسه ، وله طرق غير هذا الذي اهتم متعقبقه !! . . . . .

قلت: الذي اعتقده أن القارى، الكريم سيتعجب من تعجب الدكتور إذا ما كشفنا مافي كلامه من تحامل مكشوف، وجهل فاضح بعلم التخريج، وبين يدي ذلك لابدمن أن أنقل كلامي في تخريج الحديث الذي أشار إليه الدكتور فابدأ أولاً بذكر نصه في كتاب والفقه، ثم أثني بكلامي عليه، قال فضلة الشيخ الغزالي حفظه الله تعالى (ص٠٠٠):

« قال ابن عباس : لما موض الذي والمسلم أمو أبا بكر أن يصلي بالناس ثم وجد خفة فخوج . فلما أحس به أبو بكو أراد أن بنكص ، فأوما إليه الرسول وجد خفة فخوج . فلما أحس به أبو بكو عن يساره ، واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكو . فكان أبو بكو يأتم بالذي ، والناس يأتمون بأبي بكر ،

فقلت في تخريجه مانصه : .

« صحيح أخرجه أحمد ( ٧٠٥٥ و ٣٣٣٠ و ٣٢٥٥) وان ماجه (٣٧٣/١) من طريق أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس. ورجاله ثقات لكن أعلمه البوصيري بأن أبا إسحاق - وهو السبيعي - اختاط بآخر عمره ، وكان مدلساً ، وقد رواه بالعنعنة . قلت : لكن تابعه عبد الله بن أبي السفر ، إلا أنه قال : عن ابن عباس عن العباس . فجعله من مسند العباس ، وهذا اختلاف يسير لايضر في في صحة الحديث إن شاء الله . وقد رواه من هذا الوجه أحمد أيضاً

فإذا وقفت أيها القاري، الكويم على تخريجي هذا ، وقابلته بما نسبه الدكتور إلي تبين لك الحقيقتان الآتيتان :

الأولى : أن الحديث الذي خُرِجته هو غير الحديث الذي قال الدكتور فيه رواه البخاري . . . اللخ . ويدل على ذلك أمران اثنان :

الاول:أن فيه قوله : ﴿ وَاسْتَفْتُحَ مِنَ الآيَةِ الَّتِي انْتَهِى إِلَيْهَا أَبُو بِكُو ﴾ ! وهذا ليس في حديث الشبخين !

والآخر: أنه من حديث ابن عباس، وحديث الشيخين إنما هومن حديث عائشة، كما لا يخفى على من رجع إلى المواطن التي أسماها الدكتور من تلك الكتب. وإذا كان كذلك، فلا يجوز عند أحد أو تي ذرة من المعرفة بهذا العلم عزو حديث ابن عباس للصحيحين لمجرد أنهما أخرجا أصل الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها. أي فلا يجوز لأحد سلم العقل والعلم أن يقول في حديث ابن عباس: وأخرجه الشيخان، إفإنه كذب واضح عليها، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى برهان، ولا يناقش فيه أحد من طلاب العلم، ولذلك استدركه على الشيخين الضياء المقدسي فأورده في كنابه الذي سماه والأحاديث المختارة بما لم يخوجه البخاري ومسلم، (١/١٨٥/٥٨). فهل خفي هذا على الدكتور، حتى تعجب من عزو الحديث إلى أحمد وابن ماجه فقط، أم الأمو كما قبل:

وعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا نسأل الله السلامة .

والحقيقة الأخرى: هي أنني صححت الحديث، وصرحت بذلك في مطلع التخويج، ثم حكيت ما أعله به البوصيري، ثم رددته بالمتابعة، المذكورة، فكيف جاز للدكتور أن يوهم القراء أني ضعفت الحديث بقوله: « وزاد على هذا أن أخذ يحقق في نسبة ضعف إليه .... ، أفيفعل هذا من مخاف الله ؟! (١)

جهله الفوق بين حديث البخاري الصحيح ، وحديث الترمذي الضعيف

إسناداً ومتنا ، ثم محاواته ستر ذلك باللف والدوران .

<sup>: ( 791/7 ) 15 - 17</sup> 

<sup>(</sup>١) قلت : هذا الحديث هو الحديث الثاني الذي كان الأستاذ عبد عباسي بين خطأ الدكتور فيه وافتراءه على ، في كتبابه القيم و بدعة التعصب المذهبي ، كاسبقت الإشارة إليه قويباً (ص٥٦-٥٠)، فما استجاب الدكتور لداعي الحق بل أصر وكابر وعاند ، فأبقى تعليقه عليه بعجره ويجره وزاد عليه في الصفحة الثالثة بما يؤكد عناده واستكباره فقال عقبه :

و كان بين يديه ( يعني النبي عَيَّالِيَّةِ ) ركوة فيها ماء ، فحعل يدخل بيديه في الماء فيمسح بها وجهده ويقول : لا إله إلا الله ، إن الموت مكوات . رواه البخاري في باب موض الرسول عَيَّالِيَّةٍ . . . وهذا أيضا سما وهم الشيخ ناصر في تخريجه ، فقد قال عنه : ضعيف أخرجه الترمذي وغيره عن ( كذا )طريق مومى بن سرجس بن محمد عن عائشة ! . . وهو مروي في البخاري بطريق غير هذا ، .

قلت : هذا تدايس بل جهل آخر من الدكنور كنت أود أن لا رتو دي

وعلى كل حال فالحادثة واحدة والحديث واحد، ولا ينبغي عند التخويج الاقتصار على ذكر الطريق الضعيف والسكوت عن الطريق الصحيح أو المتفق عليه لما في ذلك من الإيهام الواضح التي يتحاشاه علماء الحديث .

قلت: فهو بهذا الاستثناء المذكور مع أنه سوقه من الأستاف عباسي - مجاول أن يلف ويدور ويضلل القواء ويصرفهم عن الاطلاع على حهاه! وما درى الدكتور أصلحه الله أنه بذلك كالباحث عن حتفه بظلفه ، فانه بتصريح ما أن تلك الجملة ليست في رواية الشيخين قد تبين اللقواء أن تعجب الدكتور مني لعدم عزوي لحديثها إلى الشيخين تعجب باطل ، وأبطل منه إصراره على اعتبار حديث عائشة الذي ليس فيه تلك الجملة وحديث ابن عباس وفيه الجملة - حديثاً واحداً ، وعليه جاز عنده أن يقول في حديث ابن عباس : « رواه الشيخان » فان أجاز أن يقول في حديث ابن عباس : « رواه الشيخان » فان أجاز أن يقول في حديث ابن عباس : « رواه الشيخان » فان أجاز المناه وأمراره على باطله عليه التضع جهله ، وإن لم يجزه وهو الحق تبين عناده وإصراره على باطله عليه المناه النسخان » فان أوليه المناه النسخان » فان أوليه المناه المناه المناه وأن لم يجزه وهو الحق تبين عناده وإصراره على باطله عليه المناه المن

<sup>= «</sup> اللهم إلا أن رواية أحمد وان ماجة فيها : واستفتح من الآية التي بلغها أبو بكر ، وليس في رواية الشيخين هذه الجملة .

فيه فأنا لم أخرج البتة هذا النص الذي أورده من رواية البخاري وإنما خرجت نصا آخر في كتاب الشيخ الغزالي بلفظ: « ويقول: اللم أعني على مكرة الموت ، فهذا هو الذي ضعفته وعزوته للترمذي ، وذكرت في تخريجه (ص ٩٩٤) أن الترمذي نفسه ضعفه بقوله: حديث غريب ، وقلت : « يعني ضعيف لأن موسى هذا لم يوثقه أحد فهو مجهول ، .

فهل الدكتور لا يفرق بين رواية البخراري التي هي بلفظ:

« لا إله إلا الله ، إن الموت سكرات » . وبين رواية الترمذي التي تقول : « اللهم أعني على سكرة الموت » ? ! إذا كان الدكتور لا يفرق بينهما كما يدل عليه كلامه المذكور ، فقد سقط الكلام معه إذ الأمر حينئذ كما قال الشاعر :

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وإن كان يفرق بينها كما هو الظاهر لكل ذي عينين ، فأين الوهم المزعوم يا حضرة الدكتور ، وما غرضك من إدعائك إياه ؟!

بل أقول : إنك أنت الواهم أيها الدكتور ! لأنك تريد مني أن.

<sup>=</sup> على حد المثل السائر : عنزة ولو طارت . ومن ذلك إطلاقه الضعف في هذه الزيادة على حديث ابن عباس مع دعمنا إياه بالطريق الأخرى دون أن يجيب عنها ببشىء مع انه كان من قبل قد استنكر على نسبة ضعف إليه بزعمه ! فتأمل أيها القارىء الكويم كيف وقع هو منها فياكان أنكره على من قبل ! تلك هي عاقبة الباغي الظالم (من حفو لأخيه بئراً وقع فيه ) .

وأما سكوتي عن حديث عائشة المتفق عليه ، فلأنه لم يمكن موضوع بحثي وتخريجي وهذا ظاهر جداً فلا داعي الاطالة ، ومن شاء الزيادة فليراجع ملحق بدعة التعصب المذهبي ، الاستاذ عبد عباسي (ص ١٥٠ – ١٥١).

أعزو لفظ الترمذي الذي ضعفه الترمذي نفسه إلى البخاري الذي لفظه مغاير للفظ الترمذي ، وهذا لا يجوز عند من شم وائحة هذا العلم الشريف .

وخطأ الدكتور في هذا الحديث كخطئه في حديث ابن عباس المتقدم، فكما أراد مني هناك أن اعزوه للشيخين اللذين أخرجاه من حديث عائشة دون الزيادة لمجرد تعلقها بحادثة واحدة ، فكذلك أراد مني مثله في هذا الحديث مع أنه ضعيف !

ويقيني أن الدكتور لايعلم أن القواعد الحديثية تقتضي أن رواية التومذي منكرة لمخالفتها لرواية البخاري الصحيحة مع اتحاد راوي الحديث وهي السيدة عائشة رضي الله عنها ، لجمالة راويها ، وثقة راوي رواية البخارى . (١)

وإذا كان هذا علم الدكتور في الحديث الشريف ؛ عشرات الأحاديث الضعيفة والمنكرة وما لا أصل له يسرقها بصيغة الجزم ، وقدم لها أنها عما صح من الأخبار رهي ليست كذلك ، ثم ينتقد غيره بدون علم ولا إنصاف فماذا يكون حال الكتاب في نصوصه الأخرى لو توجهت الهمة إلى نقدها ?!

<sup>(</sup>١) أقول: وهذا هو الحديث الثالث من الأحاديث التي بين الأستاذ عيد عباسي خطأ الدكتورفها كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريباً (ص٥٠٥-٥٠) ، لكن الدكتور كعادته لا يعترف بالحطأ مها كان جلياً ، ولكنه في هذه المرة سحب توهيمه المتقدم إباي تحت ستار من اللف والدوران، إلا أنه مع ذلك صرح بأن اللفظ الذي خرجته ضعيف ، وغير عبارته السابقة ، فزاد فها: ونقص فجعلها في الطبعة الثالثة (ص٥٠٥) هكذا:

د رواه البخاري في باب مرض الرسول عليه الله . . (ــزاد مهاــالترمذي والنسائي وأحمد بعاريق آخر بلفظ و اللهم أعني على سكرات الموت ، وقد خرجه الأستاذ

وختاماً فإني أنصح الدكتور أن لا يكتب إلا في علم أتقنه ، وتمرس فيه مدة من الزمان ، وأن يكون رائده في ذلك النصح المسلمين والاخلاص لرب العالمين ، بعيداً عن التأثر بخلق الحقد والحسد ، فذلك أجدى له وأنفع في الدنيا والآخرة . قال الإمام النووي رحمه الشتمالي في دالتقريب ، (ص ٢٣٢) ما محتصره :

(!) الشيخ ناصر) فقال: ضعيف أخرجه التومذي وغيره عن (!) طويق مومى ابن مرجس بن محدعن عائشة .. الخرر و الفاقط عاما ابن مرجس بن محدعن عائشة .. الخرور الفاقط عاما أصل الحديث فقد رواه البخاري بطريق صحيح وإذا كان الحديث الواحد طويقان فلا ينبغى الاقتصار في تخريجه على ذكر الضعيف منها لما فيه من الإيهام لما سبق بيانه في صفحة ( ٥٠١) ولا يضير اختلاف يسير في اللفظ ما دامست الحادثة واحدة ..

قلت : فتأمل في هذا التعديل تجد فيه ماياتي :

أولاً: حذفه التوهيم المذكور دون أن يلفت نظو القارى، لهذه الطبعة إلى خطئه فيه في الطبعة السابقة!

ثانياً : تصريحه بضعف الحديث باللفظ المذكور ، وهو ماكنت صرحت به ووهمني فيه !

تالناً: قوله: ولا يضير اختلاف يسير ... النح فيه غفلة عما ذكرته من ضعف سند هذا اللفظ، ومخالفته للفظ البخاري الصحيح، فهو حديث آخو، نعم لفد كان من تمام الفائدة أن أنبه عند تخريجي أياه على ذلك، ولكن ماشاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وله في ذلك الحكمة البالغة ، ولعل من ذلك الكشف عن جهل الدكتور بهذا العلم ، وعن إصراره على الخطأ بعد تنبيهه. وقد في خلقه شؤون .

وعلم الحديث شريف ، يناسب مكارم الأخلاق ، ومحاسن الشيم ، وهو من علوم الآخرة ، من حومه حوم خيراً عظيماً ، ومن رزقه نال فضلا جزيلا ، فعلى صاحبه تصحيح النية ، ويطهر قلبه من أغراض المدنيا . وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب ، ثم ليفرغ جهده في تحصيله ولا محملنه الشره على التساهل في التحمل فيخل بشيء من شروطه وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب فذاك زكاة الحديث وسبب حفظه ، وليحدر كل الحدر من أن يمنعه الكبر من السعى التام في التحصيل وأخذ العلم بمن دونه في نسب أو سن أو غيره ، ولاينبغي وضعفه ، ومعانيه ولغته وإعرابه ، وأسماء رجاله ، محققاً كل ذلك ، وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له ، وليحذر إخراج تصنيفه إلا بعد وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له ، وليحذر إخراج تصنيفه إلا بعد يتأهل له .

وبهذه النصائح العظيمــة ، أختم هذه البحوث الآن ، راجياً المولى سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من قرأها بقلب سليم . والحمد فله وب العالمين .

وبعد كتابة مانقدم بزمن بعيدوقفت على الطبعة الثالثة من هذا الكتابوفقه السيرة ، للد كنور البوطي ، وقدزعم في مقدمتها و أن القاريء لن يرى فيها أي زيادة على الطبعة التي قبلها ولاشتأمن مظاهر التغيير والتبديل إلا ما لابد منه إصلاحاً وتنقيحاً ه. فوجدت فيها أخطاء عديدة وجهالات جديدة جاءت في الزيادات التي في الطبعة التي قبلها . يعني الطبعة الثانية ، ولم يتبح لي الاطلاع على هذه الطبعة الترى مدى مطابقة زعمه هذا الواقع ، فقد سبق للدكتور مثله في مقدمة الطبعة الثانية لرسالته و اللامذهبية » ، مع أن الواقع شهد بدعة التعصب المذهبي » ص ( ٥١ – ٥٨ ) ومن ذلك أنه كان عزا في بدعة التعصب المذهبية » ص ( ٥١ – ٥٨ ) ومن ذلك أنه كان عزا في فزاد في طبعتها الثانية ( ص ٧٧ ) ، وووى الشيخان عن عائشة قريباً منه بلفظ . . » فذكره: والعجيب أن هذا التحريج أخذه البوطي من ود الأستاذ عباسي عليه في و بدعة النعصب » دون أن يعزوه إليه ! تماماً رد الأستاذ عباسي عليه في و بدعة النعصب » دون أن يعزوه إليه ! تماماً منا فعل في بعض تعديلاته السابقة التي نبهت عليها في الأحاديث الثلاثة دمة في بعض تعديلاته السابقة التي نبهت عليها في الأحاديث الثلاثة المناقدمة (ص ٥٠ ص ٥٠ ) ، ( وأنظر الملحق المشار إليه ص ٥٠ ) .

ولا فائدة كبرى من التوسع في هذا الجال ، وإنما المهم الآن أن أنبه على تلك الأخطاء الجديدة كن لا يغتر بها القواء الكوام لاسيا وقد أكد المؤلف في مقدمتها أنه لم يسجل في كتابه هذا من أحداث السيرة إلا أهمها أواصحها ! فإن الدين النصيحة كما قال والمنافقة ، ولأذكرها على الترتيب الذي وقعت في كتابه ( الفقه ، فأقول :

١ - قال ( ص ٥٥ - ٥٦) تعليقاً على حديث قصة بحيرا :

ر باختصار عن سيرة ابن هشام ١ / ١٨٠ ورواه الطبري في تاريخه ٢٨٠/٢ (١) ورواه البيهةي في سننه وأبو نعيم في الحلية ، ويوجد بين هذه الروايات بعض الحلاف في التقصيل وانفرد الترمذي بروايت مطولاً على نحو آخر ، ولعل في سنده بعض اللين (١) فقد قال هو نقسه

وفي سنده عبد الرحمن بن غزوان قال عنه في الميزان : له مناكير وفي سنده عبد الرحمن بن غزوان قال عنه في الميزان : له مناكير ثم قال : أنكر ماله حديثه عن يونس بن أبي إسحاق . . . في سفر النبي والتين وهو مراهق مع أبي طالب إلى الشام . وقال عنه ابن سيد الناس : في متنه نكاة ( راجع عيون الأثر ١/٣٤) والغريب أن الشيخ ناصر الدين الألباني قال عنه – رغم هذا – في تخريجه لأحاديث « فقه السيرة » للغزالي : إسناده صحيح !! ولم ينقل من تعليق الترمذي عليه إلا قوله : هذا حديث حسن ! . . ومن عادته أن يضعف ما هو أصح من هذا الحديث بكثير . هذا وأما القدر المشترك من القصة فثابت في الطبعة الأولى بطرق كثيرة لا يلحقها وهن » .

وجواباً عليه أقول: إن أمر هذا الدكتور البوطي لعجيب حقاً ، فإنه لم يكتف بما تعقبني به في تلك الأحاديث الثلاثة التي كان آخو ناعيد كشف للناس عن جهله فيها ، فاضطر الدكتور الى الاعتراف ببعض أخطائه والمكابرة في سواها في هذه الطبعة الثالثة كما سبق ببانه ، بل إنه عاد إلى الرد على في هذا الحديث ليؤكد من حديد حمله في علم الحديث ، وإليك البيال.

أُولاً : عزوه القصة لابن هشام واعتماده عليه فيها دون الآخُوين لافائدة منه ، بل هو قلب للصواب ، لأنها عنده معلقة بدون إسناد، وهي عند الآخرين مسندة فالاعتماد عليهم أولى.

ثانياً : إن إسناد القصة منتقدة لدى الدكتور ، فلم يبق في يده شيء ثابت يعتمد عليه ، فكيف مع هذا يقول فيما تقدم نقله عنه اعتمدت أولاً على صحاح السنة . ثانياً على ماصح من أخبار السيرة » ؟! فكيف يصح هذا الذي اختصر من « سيرة ابن هشام » ولا إسناد له ، وما في إسناد لا يعرج عليه بل وينتقده ؟!

ثالثاً : قوله : ﴿ وَانْفُرُدُ التَّوْمَذِي بِرُوايِنَهُ مَطُولاً . . ﴾ ليس بصحيح

فقد شاركه في روايته كذلك مطولاً الطبري في الموضع الذي أشار إليه الدكتور طبع دار المعارف برقمه المذكور إلا أن الصواب فيه ( ٢٧٨/٢ ) وليس ( ٣٨٧/٢ ) وكذلك رواه الآخران ، وهذا بما يدل اللبيب أن الدكتور لاينقل مباشرة عن كتب الأئمة ، وإلا الما وقع في هذا التقصير الواضع الفاضع ا

رابعاً: قوله: ﴿ والبيهة في سننه وأبو نعيم في الحلبة ، خطا أيضاً ، نشأ من جهل البوطى بكتب أغة الحديث وعدم تقلبيه إياها واستفادته منها ، وهو إغا ينقل عن نقل عنها إلا نادراً ، وغالب الظن أنه نشأ من كونه رأى بعضهم عزاه للبيهة في وأبي نعيم ، فتوهم لقلة علمه أن ألمراد به كتابها ﴿ السنن و والحلمية ، وإغا المراد كتابهما المسمى كل منهما بـ « دلائل النبوة ، وهوفيه عند أبي نعيم ( ٢/٣٥) والبيهة في ( ٢/٨٠٠ - ٣٠٨) .

خامساً : قوله : ولعل في سنده بعض اللين ... إلى قوله : من هذا الوحه ، أقول :

أولاً: الا يكفى القارى، الكريم دلالة على جهل البوطي بهدا العلم قوله هدذا ? فإن الذي يريد أن محقق الكلام على حديث ما لاسما إذا كان في صدد الرد على غيره كما هو شأن الدكتور هنا لايسوق الكلام بهذا الوهن كالذي يقال فيه: يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، متوكشاً على عصاه (لعل) ، وهي كلمة طمع واشفاق كما هو معلوم .

وثانياً: ان سلمنا أن في السند بعض الوهن فماذا ، وما معنى الانتقاد حينئذ وتسويد الورق وإضاعة الوقت على القراء، وكل دارس لعلم المصطلع يعلم أن الحديث الحسن فيه بعض الضعف، لأنه فوق الحديث الضعف ودون الصحيح ، و كذلك راوي الحديث الحسن هو في الحفظ دون راوي الحديث السن هو في الحفظ دون راوي الحديث السن عديث حسن فيه بعض اللين ، ولذلك فلا تعارض بين هذا وبين تحسين الترمذي إياه .

والحقيقة أن في كلام البوطي على هذا الحديث ركة وعجمة وجهلا وعيسة

لايتبين منه مواده ، لأن قوله هذا واستدلاله بما نقله عن الترمذي يمكن تفسيوه بأنه يعني أن الحديث ليس صحيح الاسناد وإنما هو حسن فقط ، وقول الترمذي دليل على ذلك كما بينت آنفا . وحينئذ فهل من أجل هذا الفرق الزهيد نصب نفسه للرد على تصحيح الألباني ?! ذلك بما لا أعتقده ، بدليل قوله بعد عني : ولم ينقل من تعليق الترمذي عليه إلا قوله : هذا حديث حسن » . فهذا يشعو القارىء الليبأنه يغمز مني لهذا التقصير في النقل عن الترمذي (١) ولا يعقل وجه التقصير في منطق البوطي إلا على اعتبار أن عبارة الترمذي بتامها أقرب إلى التضعيف منها إلى التصحيح من عبارته حسب نقلي عنه ولذلك غيز مني ! ولم يدر المسكين أن العكس هو الصواب عند غير البوطي بمن لهم معرفة بهذا العلم ، المسكين أن العكس هو الصواب عند غير البوطي بمن لهم معرفة بهذا العلم ، فأنهم يعلمون أن الحديث الذي يقول فيه الترمذي : «حسن غويب » ، هو أقوى من الحديث الذي يقول هو فيه : «حسن فقط »! ذلك لأن قوله الأول يعني حديث حسن لذاته ، وقوله الآخر يعني حسن لغيره ، وقد أفصح عن هذا الأخير في آخر كتابه « السنن » (٢) وبينه الحافظ في «شرح النخبة » ( ص ١٠ المنية ) ، وصرح بعد ذلك ( ص ٢٥) أن هذا منحطعن رتبة الحسن لذاته .

<sup>(</sup>١) وهذا التقصير هو من قامي أو إملائي فأستغفر الله منه .

<sup>(</sup>۲) قلت: ونص كلامه فيه (۲/ ۳۶ ـ طبعة بولاق): « وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن \_ فإنما أردنا حسن إسناده عندنا \_ (قلت: يعني حسن لغيره بدليل تمام كلامه) كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاداً ، ويروى من غير وجه نحو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن ، قلت: وخفي قول للترمذي هذا على الحافظ ابن كثير فأنكره في حسن ، قلت: وخفي قول للترمذي هذا على الحافظ ابن كثير فأنكره في كتابه ، واختصار علوم الحديث ، (ص . ٤) فكانه لم يقع في نسخته من «سنن الترمذي » . وقد رد ذلك عليه الحافظ العراقي وغيره ، فراجع شرح الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه .

فاذا تبين هذا فهل يعقل أن يصدر الغمز المذكور من الدكتور لوكان يعلم أن قول الترمذي : « حديث حسن غرب » أعلى مرتبة من قوله : « حديث حسن » اللهم لا ، إذ أن هذا القول يفهم منه القاري «العارف يعلم المصطلح أن في إسناد الحديث ضعفاً تقوى بمثله كما سبق ، ولو أن الدكتور كان يفهم هذا المحكان صب انتقاده عليه ، ولأصاب حقاً ، ولكنه لما كان لا يعلم هذه الحقيقة غفل عن هذا النقد الصحيح ، ووقع في ما ينتقد هو فيه لعدم دراسته لهذا العلم الشريف إلا بقدار ما يحصل به الشهادة ، ثم . . . عليه السلام !

ويلوح لي أن الذي غر الد كتور وأوقعه في هذا الحطأ الفاحش أن قول العلماء: وحديث غريب ، يعنون أنه ضعيف غالباً ، ولم يعلم أن الغرابة قد تجامع الصحة فضلا عن الحسن أحياناً ، كما في قول الترمذي في هدذا الحديث ، وهو كما يجمع أحياناً في الحديث الواحد ببن لفظي : «حسن صحيح ، ويجمع بين لفظي «حسن ضحيح » وكما أن الحديث الذي قال فيه «حسن صحيح » دون ما قيل فيه « صحيح » على وجه بينه الحافظ (ص ١٧) فتوهم الدكتور أن الحديث الذي قال فيه « حسن» وحسن عريب ، دون الذي قال فيه : «حسن الحديث الذي قال فيه الترمذي : «حسن غريب ، دون الذي قال فيه : «حسن على علم البوطي محرم الاجتهاد فيما اختلف فيه الفقهاء ، والمجتهد اجتهاداً مطلقاً في علم الحديث والآتي فيه عالم تستطعه الاواثل !

سادساً: قوله: « وفي سنده عبد الرحمن بن غزوان قال عنه في الميزان : له مناكير ثم قال : أنكر ماله حديثه عن يونس بن أبي إسحاق ... في سفو النبي مينائية وهو مواهق مع أبي طالب إلى الشام » .

قلت : وهذا بما يدل على جهل الدكتور بهذا العلم ، فإن قول الذهبي في ابن غزوان : وله مناكير ، ليس جرحاً يسقط الحديث عن درجة الثبوت ، ولو في مرتبة الحسن ، وذلك من وجهين :

الأول: أن قول الذهبي أو غيره في الراوي: ﴿ لَهُ مَنَا كَبُرُ ﴾ ليس مجوح مطلقاً خلاناً لصنيع البوطي هنا لاسيا إذا كان ثقة كما هو شأن ابن غزوانهذا على

و قولهم : وروى مناكير و لا يقتضي بمجوده ترك روايته حتى تكثر المناكير في وايته وينتهي إلى أن يقال فيه : منكر الحديث ، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديث ، ( راجع فتح المغيث للسخاوي ١٤٦/١ - ٣٤٦/١) (١)

الثاني: ان ابن غزوان هذا قد وثقه جماعة منهم ابن المديني شيخ البخاري وابن نمير ويعقوب بن شبة والدار قطني وغيرهم ، وأخرج له البخاري في «صحيحه فقد جاوز القنطرة كما يقول الذهبي في أمثاله ، وصحح حديثه هذا جماعة يأتي فكرهم ومنهم الحافظ ابن كثير، فقد قال في « السيرة » ( 1 / ٢٤٧ ) : « وهو من الثقات الذبن أخرج لهم البخاري ، ووثقه جماعة من الأئمة والحفاظ ، ولم أر أحدا جرحه ومع هذا في حديثه غرابة . ثم بين وجهها على النحو الآتي ذكره عن ابنسيد الناس ، فكيف استجاز البوطي كتمان هذه النصوص موهما القراءان ابن غزوان ليس فيه إلا قول الذهبي : « له مناكير ، مع أنه ليس جرحاً على التحقيق غزوان ليس فيه إلا قول الذهبي : « له مناكير ، مع أنه ليس جرحاً على التحقيق كما سبق ، والواقع أنه ثقة عند الجهور كما رأيت . أفليس هذا من الكتمان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام : « من كتم علماً ألجه الله يوم القيامة بلجام من نار » . رواه ابن حبان في « صحيحه » والحاكم وصححه هو والذهبي ، فحسه !

وإن له من مثل هذا الكتمان الشيء الكثير كما يأتي . ولا أذهب بك

<sup>(</sup>١) قلت : وهذا الذي قاله ابن دقيق العيد في غاية التحقيق ، فهو بالاعتاد عليه حقيق بخلاف ما نقله اللكنوي في و الرفع والتكميل » (ص ١٤٤ - طبع حلب)عن الذهبي بما يفيد التسوية بين قولهم : وله مناكير » و و منكر الحديث ، وإن أقره عليه المعلق عليه ؛ فأنه لادراية له في هذا الفن ، وإغا هو قاش جماع !

بعيداً فإنه لم ينقل كلام الذهبي بتمامه ، و كذلك صنع في كلام ابن سيد الناش ، وفي كلامي أيضاً ، فهو يأخذ من كلامهم ماهو له ، ويدع ماهو عليه تدليساً وتعمية على الناس ، لأنه لو نقل كلام كل واحد منهم كاملا اظهر التناقض بين كلماتهم ، ولما استفاد هو من ذلك شيئاً مطلقاً في تأييد وجهة نظره ، فهو يريد بها دعم قوله المتقدم : « ولعل في سنده بعض اللين » وإذا بتمام كلامهم ودعليه ، لأن كلام ابنسيد الناس يؤيد صحة الإسناد ، و كلام الذهبي صريح في حكمه على الحديث بالوضع ، والبوطي لايتبني لاهذا ولا هذا ولذلك لم ينقله ، فتمام كلام الذهبي الذي تقدم ص ٦٦ ذكر أوله الذي اقتصر عليه البوطي : « ورده أبوطالب ، وبعث معه أبو بكر بلالاً » وبلال لم يكن بعد خلق ، وأبو بكر كان وبعث معه أبو بكر بلالاً » وبلال لم يكن بعد خلق ، وأبو بكر كان صال .

فأنت ترى أيها القاري، الكريم كيف أن البوطى أخذ من كلام الذهي ما تسلع به ضد تصحيح الألباني ، وترك هذه التتمة لأنها ترد عليه تبنيه المقصة ولو على مرتبة و بعض اللين ،! لأن الذهبي يصوح فيها بالبطلان!! ولو أنه كان عالماً حقاً أميناً لنقل التتمة ورد عليها بالحجة والبرهان ، ولكن أنى له ذلك وهو عاجز عن الرد بها على الالباني ، فكيف يرد على الحافظ الذهبي ؟!

فإن قبل فهذه النتمة فيها رد عليك أيضاً ، فالجواب نعم ، واكني قد رددت عليه مفصلا بعد أن نقلت كلامه هذا في و الميزان ، ، وكلامه في و التلخيص ، ، وكلامه في و تاريخ الاسلام ، في مقال لي كنت نشرته في العدد الثامن من الجملد السادس من مجلة و المسلمون، محرم سنة ٣٧٩ تحت عنوان و حديث تظليل الغيام له أصل أصيل ، ، وداً على الأستاذ على الطنطاوي الذي زعم يومنذانه لاأصل له ! فن شاء التفصيل فليرجع إليه .

وخلاصة الرد عليه من وحهين :

الأول معارضته بتصحيح من صححه وواقه وهم جمع الأمن تحسية "كا مأتى .

والآخر: أنه لايلزم من خطأ النقة في حملة من الحديث أن يكون الحديث كله منكراً أوموضوعاً ، لأن الوضع إنما يشبت بكون الراوي وضاعاً كذاباً. وهذا منفي هنا قطعاً، وإنما يكون المتن نفسه موضوعاً بدلالة أمور علمية لاعلاقة لها بالاسناد، وهذا لا وجودله أيضاً هنامطلقاً، اللهم إلا جملة أبي بكرو بلال، فهي وحدها فلنكرة، وهذا ماصرحت بانكاره في تخريجي للحديث في و فقه السيرة، الغزالي، فكتمه البوطي أيضاً كما ياتي .

ثم أتبعت ذلك المقال بمقال آخر كتبته بتاريخ ١٣٧٩/ ونشر في المجلد٣٣ . من هذه المجلة الزاهوة و التمدن الاسلامي ، تحت عنوان و حادثة الراهب بحيرا حقيقة لا خوافة ، ص ١٦٧ - ١٧٥ رداً على منزعم أنه لا سند لها ، وقد حققت فيه رداً لبعض الشبهات أن الراهب لم يسم مطلقاً في هذه الرواية الثابتة عن أبي عومى ، وإنما سمى في رواية ابن اسحاق التي اعتمدها البوطى وهي ضعيفة معضة كما تقدم ! وفي أخرى فيها الواقدي الكذاب !!

سابعاً : قال : و وقال عنه ابن سيد الناس : في متنه نكارة (راجع عيون الأثر ١٣/١) » .

قلت : قد راجعت فرأيت البوطى قد بتر كلام ابن سيد الناس كا صنع بكلام الذهبي وغيره ، فان تمامه في الموضع الذي اشار إليه الموطى لافي غيره !

وقلت: ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خوج له في و الصحيح ، ، وعبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ثقة ، وقد انفود به البخاري ، وبونس ابن أبي إسحاق تفود به مسلم ، ومع ذلك فيه نكارة ، وهي إرسال أبي بكر مع النبي والمنتج بلالا ، فكيف وأبو بكو حينتذ لم يبلغ العشر سنين ». قلت : فلينظر القارىء بأي وجه من دين أو خلق يستجيز الدكتور البوطي

طيهذه التتمة من كلام ابن سيد الناس ، وهي تود عليه وده على الألباني . وتؤكد مخالفته لأنمة الحديث المتقدمين منهم والمتأخرين في توثيقهم لابن غزوان عجاولته « نسبة ضعف إليه » امتشبثاً بقول الذهبي المتقدم ?!

والحقيقة أن كلام ابن سيد الناس مطابق لكلامى تمام المطابقة كما يظهر بداهة لولا أن البوطى بتره أيضاً كعادته ، عامله الله بما يستحق ، وهو فى قولة المتقدم والآتي ؛

تُمَمَّا:قال: «والغريب أن الشيخناصرالدين الألباني قال عنه \_ رغم هذا\_(!). • في تخريجه لأحاديث و فقه السيرة ، للغزالي : لمِسناده صحيح » .

قلت: استوحديالقائل، فإن عَام كلامي بعد ذكري لتحسينالترمذي إياه: قلت: وإسناده صحيح كما قال الجزري. قال: « وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظة ، قلت: وقد رُواه البزار فقال: « وأرسل معه عمه رجلا ».

فأقول الآن: الله تنبهت لأمر كنت عنه غافلا ، والفضل في ذلك يعود إلى الحافظ ابن كثير ، فإن استدكار تلك الزيادة واعتبارها فير محفوظة ، إنماه وبناء على أن النبي والمناقق لم يكن وقتئد قد بلغ العشر سنين كما تقدم عن ابن سيد الناس، ولايشك أي محدث نبيه أنه لإثبات النكارة المزعومة لابد من إثبات السند المذكور، وأن محون أصحمن إسناد ابن غزوان راوي عديث وفيه لزيادة حتى يجوز انا إنكارها

ومن الظاهر من كلام ابن كثير في « السيرة» ، أنه ليس هناك إلا ما حكاه السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك تسع سنين وعن الواقدي عن داود بن الحصين اثنتي عشرة سنة وبمثل هذا لا يجوز توهيم الثقة ؛ لأن الرواية الأولى معضلة ، والأخرى مرسلة ، ويكفى في ردها أنها من رواية الواقدي ، ولعل هذا هو وجه من لم يتعرض لبيان النكارة المذكورة كالترمذي والحاكم والبيهقي . والله تعالى أعلم .

و بعداً فلاترى أيها القارى. الكريم كم في نقل البوطيءني وعن ابنسيد الناس.

من الإخلال بالامانة العاسة في النقل ?

١ - أوهم القارىء أنني متفود بالتصحيج المذكور والواقع أنه سبقني إليه ابن سيد الناس والجزري كما ترى وغيرهم من ياتي ذكرهم قويباً .

٧ - أوهمهم أنني اقتصرت على تصحيح الاسناد دون أن أبين ما في متنه من جملة غير محطوطة ، والواقع خلافه ، بل تبعت ابن سيد الناس والجزري في استنكار تلك الجملة التي استند إليها الذهبي في الحكم على الحديث كله بالوضع فأحطأ كما سيق بيانه ، وزدت عليهما أنني ذكرت افظ رواية البزار الذي لاغبار عليه . فكيف استساغ الدكتور البوطي هذا النقل المبتور ?! فاذا كان لايستحي أن بفتضح بذاك عند القراء بعد انكشاف أمره أفلا يخشى الله ?! وصدق الله القائل : « إنما يخشى الله عند القراء بعد العلماء » .

والحقيقة أن علماء الحديث متتابعون على تصحيح هذا الحديث وتوثيق اين. غزوان مع بيان أكثرهم لنكارة الجملة المذكورة كما حققته في المقال المنشور في. « مجلة المسلمون ، وقد سبقت الاشارة إليه، فاليك أسماء المصحيحين له منهم :

- ١ الترمذي .
  - ٧ الحاكم .
- ٣ ـ ابن سيد الناس.
  - ع الجزدي .
  - ابن کثیر .
  - ٦ العسقلاني .
    - ٧ السيوطي .
- والحلاصة أن البوطي قد خالف كل هؤلاء الأئمة حين حاول أن و محقق في نسبة ضعف إليه ، فلم ينجم لجمله وعدم معرفته بملم الجرح والتعديل . مع ما جاء في كلامه من كتان العلم ، وإيثاره رواية ابن اسحاق التي. لا إسناد لها على رواية ابن غزوان الثقة .

تأسعاً : قوله : ولم ينقل من تعليق الترمذي عليه إلا قوله : « هذا حديث حسن » !

قلت : نعم فكان ماذا ?! فان تمام قول الترمذي وغريب لا نعوفه إلا من هذا الوجه ، فهل في هذا التمام ما يدعمه ، أم مايرد عليه ? إن البوطي يظن الأول هذا العلم كما سبق بيانه في الفقرة الخامسة فلا داعي للاعادة

عاشراً: قوله: ومن عادته أن يضعف ما هو أصح من هذا الحديث بكثير. قلت: وهذا إفك وبهث مبين لاحيلة لنا فبه إلا أن يصفع به وجهه ويقال له (هانوا برهانكم إن كنتم صادقين)، وإلا فان أجهل الناس وأفسقهم للا يعجزه أن يفتري مثله، فالله حسيه.

حادي عشر: قوله : « وأما القدر المشترك من القصة فتابت بطرق لايلحقها وهن ».

قلت : علية أمور اخترنا منها :

الأولى: هذا كلام رخيص فما هو القدر المشترك من القصة ؟ ! فهلا بينه وساق الروايات التي تؤيده ?

الثانية قوله : فثابت بطوق كثيرة لايلحقها وهن .

قلت : هذا زعم أيضاً ، إذ ايس للقصة طرق لا يلحقها وهن ؟ إلا هذه الطريق الموصولة عن أبي موسى ، وقد فعل الدكتور فيها ما فعل ! مع أن الحافظ ابن كثير قال ( ٣٤٨/١ ) : إنها أصح من غيرها وصححها غيره من الائمة المتقدمين والمتأخرين ، وقد ذكرت أسماءهم قريباً ! فانظر إلى هذا الله كتوركيف يتكلم في علم لا يعرفه ، ولا يتبع أقوال العارفين به من العلماء بحد قال ( ص ١٥٥ ) في صلب الكتاب :

« احذر وأنت تبحث عن قصة الإسراء والمعراج أن تركن إلى ما يسمى بد ( معراج بن عباس ) فهو كتاب ملفق من مجموعة أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند » .

أقول: يتظاهر الدكتور في هذه الفقرة بمظهر المحدث القدير النقاد للأحاديث الملوضوعة والمشفق على الأمة أن يغتروا بها ، فإذا به ينقلب الأمر عليه لجهله بهذا العلم والكتابة فيه إلي نقيض ما رمي إليه . ألا وهو تحذيره من الركون إلى الأخذ بكل ما في الكتاب المذكور لقوله فيه و فهو ملفق من مجموعة أحاديث . . هالخ عهل كل ما في الكتاب ملفق باطل ?!ذلك ما أريد بيانه ببعض الامثلة لكي لا يغتربهذه الملكمة من ابتلى بقراءة كتابه هذا و فقه السيرة وأو بالتتامذ عليه و الاصغاء لجهالاته وادعا آته ، جاء في الكتاب المذكور (معراج ابن عباس) الحقائق الآتية : وادعا آته ، جاء في الكتاب المذكور (معراج ابن عباس) الحقائق الآتية :

بودون البغل ، ٣ – وفي (ص ه ): فطرق جبريل الباب، فقالوا : من هذا ? قال جبريل.

قالوا : ومن معك؟قال: محمد ، قالوا أأرسل اليه ? قال : نعم ، قالوا مرحباً بك ,وعن معك .

٣ - وفي ( ص ٢٥ ) : « وفي حديث آخر: لا يفني أكثر أمتك إلا بالطعن والطاعون » .

٤ - ( ص ٢٧ ): « وفرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة في كل بيوم وليلة » .

تلك أمثلة أربعة بما جاه في كتاب (معراج ابن عباس) وهي كلها صحيحة ثابتة في عدة أحاديث صحيحة ، فالمثال الأول أخرجه الشيخان وقد عزاه اليها الدكتور نفسه (ص ١٤٦) وهو من حديث أنس ، وله شواهد كثيرة منها عن حديثة ، وقد خرجته في و الأحاديث الصحيحة ، (ص ٨٧٤).

و كذلك المثال الثاني والرابع فهما في « الصحيحين » أيضاً من حديث أنس المشار إليه آنفاً .

والمثال الثالث حديث صحيح أخرجه أحمد (١٤٥٠,١٣٠/١ ١٤٥٠)

من حديث عائشة مرفوعا ، وله شواهد مخوجة عندي و في الروض النضير ١٩٣٦ و و إرواه الغليل ، (١٦٣٦ ) ، فكيف بجوز للد كنور أن يقول في الكتاب المذكور أنه و ملفق من مجموعة أحاديث باطلة ، وفيه هذه الأمثلة المجموعة من الأحاديث الصحيحة ?! إني على مثل البقين أن الدكتور لم يقوأ الكتاب المذكور مطاقاً ، أو عند كتابته هذه السكلمة على أقل تقدير ، وإلا لم يقع في مثل هذا الحطأ الفاحش وفيه إبطال بعض ما اعترف هو بصحته قبله بصفحات ما جاء في المثال الأول كما سقت الاشارة اليه . ويؤيدني فيا أقول أنه كتب في حاشية الصفحة الأول كما نصه :

« وحاذر أن تعتمد على مثل كتاب « معراج ابن عباس » فهو مليء-بالكذب والأباطيل وابن عباس برىء من هذا الكتاب » .

وهذا كلام سليم لا يود عليه ما أوردته على قوله السابق ، وهو على الغالب . مما استفاده من غيره ، وربما نقله بالحوف الواحد ، فلما تصرف فيه بقلمه ونقله من الحاشية إلى صلب الكتاب وقع فيا ذكرنا من الجهل الفاضع ، ولولا حبه تكثير صفحات الكتاب والنظاهر بالتحقيق الذي هو به غير حقيق لما وقع منه ذلك . فاللهم هداك .

٣ ـ قال في حاشية (ص ١٩٧) بعد أن نبه إلى معجزة فوس سراقة وغوص قائمتيها في الأرض، ومعجزة خروجه والمسلم من بيته وقد أحاط به المشركون، وتبرك أبي أبوب الأنصاري وزوجه، ثم استطرد فذكر تبرك أمسلمة بشعره والمسلم بعرقه وغير ذلك ثم علق عليه فقال:

ديرى الشيخ ناصر الألباني أن مثل هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصر ، ذكر ذلك في اقدله على أحاديث كان قد انتقاها الأستاذ محمد المنتصر الكتاني نطلاب كلية الشريعة .

ونحنيزي أن هذا كلام خطير لا ينبغي أن يتفوه به مسلم ، فجميع أقواك

الرسول وأفعاله وإقواراته تشريع ، والنشريع باق مستمر إلى يوم القيامة ما لم ينسخه كتاب أو سنة صحيحة ، ومن أهم فوائد التشريع ودليله معرفة الحكم. والاعتقاد بموجيه .

وهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة لم ينسخها كتاب ولاسنة مثلها فمضونهمة التشريعي باق إلى يوم القيامة . ومعنى ذلك أنه لا مانع من التوسل والتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام فضلاعن التوسل بذاته وجاهه عند الله تعالى م وأن ذلك ثابت ومشروع مع الزمن ، فكيف يقال معذلك أنه لا فائدة منها في هذا العصر ؟!

أكبر الخان أن السبب الذي ألغى فائدتها بنظر الأستاذ الشيخ ناصر أنها تخالف مذهب، في التوسل غير أن ذاك وحده لا يكفي موجباً لنسخها وانهاء فاقدتها كما هو معلوم » .

هذا كلام البوطي بالحرف الواحد نقلته على طوله وقلة فائدتة ليكون القراء على يقيز من مباغ علم هذا الرجل وخوفه من الله تعالى، وعدم مبالاته بتهمة الأبرياء والطعن فيم بغير حق، ولبيان هذه الحقيقة هنا أقول:

أولا: إن مانسبه إلى من الناس عزوه ذلك إلى نقدي لأحاديث الكتاني ، وقلة خوف من الله وحيائه من الناس عزوه ذلك إلى نقدي لأحاديث الكتاني ، وليس فيه هذه الفرية الباطلة كي سترى ولو كان الدكتور ينتقد باخلاص وعلم لنقل عبارتي ، وأنقدها انتقاداً علمياً ، وضوعياً ، و كنه يعلم أنه لو فعل ذلك لانكشف عند القراء ، ولذلك فهو جرى على هذه الطريقة من النقد يعزو القول إلى القائل وهو لم يقل ذلك أصلا ، أو قال شيئاً منه واكن الدكتور يأخذ بعضاً ، ويترك بعضاً كنل من يقول ه ولا تقربوا الصلاة ، ويسكت! فاسمع بعضاً ، ويترك بعضا كمثل من يقول ه ولا تقربوا الصلاة ، ويسكت! فاسمع بعضاً ، ويترك بعضا كذار الكتاني ، قات (ص ٥٠) منه مانصه :

٦ - إيراده أحاديث لا يترتب على معوفتها اليوم كبير فائدة تحت العناوين
 الآتية (ص ٢١): « التبرك بآثار رسول الله علية بأمره ». وذكر فيه حديث

على بن أبي طالب وفيه أمره والمستخدد أن يشربا من إناه مج فيه والمستخدد وأن يشربا من إناه مج فيه والمستخدد وأن يفرغاه على وجوهها ، ثم قال : « تبرك الصحابة بآثار رسول الله والمستخدم أوردفيه حديث طلق بن على وفيه أنه والمستخدد أنه والمستخدد أنه والمستخدد أنه أعاد الترجمة ذاتها وذكر تحتها حديثاً ثالثاً فيه تبرك أسماء بجبته والمستخدم أعاد الترجمة للمرة الرابعة وأورد فيه حديثاً في تبرك أم سلمة بشعر وسول الله والمستخدد المستخدد ال

فما هو الفائدة من تكوار هذه العناوين والتراجم في الوقت الذي لا يمكن اليوم التبرك بآثاره وَ عَلَيْتُ لعدم وجودها?! وما يفعلونه اليوم في بعض المناسبات بشعرة محفوظة في زجاجة فهو شيء لا أصل له في الشرع، ولا يثبت ذلك بطرق صحيحة.

نعم إنما يستفيد من هذه التراجم بعض مشايخ الطرق كما سبق ذكره في المقدمة ، ولعل المصنف وضع هذه التراجم مساعدة منه لهم على استعباده ويديم وإخضاعهم لهم باسمالتبرك بهم والله المستعان ،

هذا الذي قلته في النقد المذكور نقلته مضطر آبالحوف الواحد ليقابله القارئ الكريم بما نسبه البوطي إلى ، ليتبين له افتراؤه وغلواءه في قوله: وهذا كلام خطير لا ينبغي أن يتفوه به مسلم ، »! فأنت ترى أن الدكتور تعمد حذف لفظة وكبير ، المضافة إلى و فائدة ، والتي هي نص صريح في أنني لا أنفي الفائدة مطلقاً من معرفنها كا زعم البوطي ، وإنما أنفي فائدتها الكبرى وهذا أمر واضع لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى ، وقد عللت ذلك بتعليل بين فقلت : ولا يحكن اليوم النبرك بآثاره علي الله الشيء ولا الجهل به ، فتبقى الفائدة التي شيست بكبيرة إنما هي معرفتها لمجود العلم بالشيء ولا الجهل به ، فتكف ينسب البوطي إلى تلك الفرية : و هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصر ، ؟! البوطي إلى تلك الفرية : و هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصر ، ؟! فيل أن يا تعليل ذلك ، فهلا ذكر السبب الذي قلته في تعليل ذلك ، فهلا ذكر السبب الذي قلته في تعليل ذلك ، فبلا ذكر السبب الذي قلته في تعليل ذلك ، فبلا أن يكتمه عن الناس فيوقعهم في الولوغ في عرض الألباني وذها بهم هديل أن يكتمه عن الناس فيوقعهم في الولوغ في عرض الألباني وذها بهم هديل أن يكتمه عن الناس فيوقعهم في الولوغ في عرض الألباني وذها بهم وبديل أن يكتمه عن الناس فيوقعهم في الولوغ في عرض الألباني وذها بهم

مذاهب سنى في تعايل ذلك والطعن فيه ، أم أن هذا هو الذي يقصده البوطي وكل ما يكتبه ضد الألباني ، وليس هو النصح لهم ?!

قالناً: أما كان من الواجب على الدكتور البوطي أن يرد علي تعليلي المذكور إن كان عنده ود، بديل أن يأخذ من نقدي المتقدم على الكتاني – على طوله – قلك الجلة المتورة و لا فائدة منها ، و فكذب على !

رابعاً: لا أشك أن هناك خلافاً كبيراً بيننا وبين الدكتور البوطي في ققدير فائدة أحاديث التبرك فهي عندي وعند كل ذي علم فيا اعتقد غير ذي موضوع اليوم، وهذا لا ينافي فائدة معوفتها كاسبق بيانه، بينا بوى الدكتور أنها ذات موضوع، لأنها تدل على التبرك، وهو والتوسل بمعنى واحد عنده كايدل عليه قوله المتقدم: «ومعنى ذلك أنه لا مانع من التوسل والتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن التوسل بذاته وجاهه ...، النع. وأصرح منه قوله في صلب الكتاب في الصفحة (١٩٧):

و فان التوسل والتبرك كلمتان تدلان على معنى واحد، وهو الهاس الخير والبركة عن طريق التوسل به . وكل من التوسل بجاهه والله عن عند الله والتوسل مقال و فضلاته أو ثيابه ، أفراد وجزئيات داخلة تحت نوع شامل هو مطلق التوسل الذي ثبت حكمه بالأحاديث الصحيحة ، وكل الصور الجزئية له تدخل تحت عموم النص بواسطة ما يسمى به ( تنقيح المناط ) عند علماء الأصول ه.

وصرح في مكان آخر (ص ٥٥٥) أن المناط إنما هو كونه والله أفضل الحلائق عند الله على الاطلاق .

فأقول: في هذا الكلام خبط وخلط كثير وادعاء ما لا أصل له ، وما لا يعقل ، كما أنه ليس هناك ولا حديث واحد يثبت به مطلق التوسل الذي وعمه الدكتور ( المقلد الذي يقول مالم يقله أي مجتهد في الدنيا !!) فهلا ذكر شيئاً من تلك الأحاديث التي تثبت مطلق التوسل ، وبين وجه دلالتها على ما وعم ، وأعرض عن هذا الكلام والجعجعة التي لا طحن فيها .

ثم كيف يجعل التوسل بمعنى التبرك ، والتوسل عنده لا يستازم حضور المتوسل به ، كما هو صريح كلامه، وبين التبرك الذي يقتضي حضور الشيء المتبرك به ، كما هو ظاهر الأحاديث التي ذكرها الاستاذ البوطي ومن قبله الكتاني وغيرهما ?! وإلا فكيف يمكن التبرك بها ؟!

خامساً: لقد تبين بما سبق أن ما ظنه الدكتور البوطي من السبب ظن إثم، الأني أولاً لم ألغ فائدة أحاديث التبوك بأثاره والمسلخ كا سبق بيانه . وثانياً لأنه قائم على تسويته الباطلة ببن التبوك والتوسل من جهة ، وعلى مشروعية التوسل بالذات من جهة أخرى ، وكلاهما غير صحيح كما قدمنا ولو بإيجاز .

وأما غزه إباي بالشدود في قوله: « أنها تخالف مذهبه في التوسل ، فهو قاشي، من عدم مراعاته الأدب مع الأثمة الذين بخالفون رأبه ولا-أقول مذهبه فانه لا مذهب له على الرغم من لا مذهبيته! وإلا فاين هو من قول الإمام أبي حنيفة: وأكره أن يسأل الله إلا بالله ، فلم يجز الامام السؤال بالذات فضلاعن الفضلات كما هو رأي المقلد المجتهد الجامع للمتناقضات!! وما ذهب إليه الإمام هو مذهب صاحبه أيضاً فضلا عن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين ، وهو المذهب المنصور بالأحاديث النبوية والآثار السلفية ، كما تواه . مفصلا في رسالتي الحاصة في التوسل ، مع الرد على شهات المخالفين ونقدها رواية . مفصلا في رسالتي الحاصة في التوسل ، مع الرد على شهات المخالفين ونقدها رواية

ودراية ، ومن ذلك الرد مفصلا على البوطي في خلطه بين التوسل والتبرك ، وتجويزه التوسل بالفضلات ، وما يصل هذا المقال إلى أيدي القراء الكرام إلا وتكون الرسالة قد تداولتها الأيدي وانتفع بها إن شاه الله كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، ومعذرة إلى القراء بما اضطررنا اليه من الاطالة في الرد على البوطي في هذه الفقرة التي جرتنا إلى الحروج عما نحن بصدده من الرد عليه من الناحية الحديثية المحضة التي توجهت إليها في هذه المقالات دون مناقشته في آرائه الفقهية التي خالف فيها الأدلة الشرعية ، ولعلي أتفرغ بعد الكتابة في ذلك باذن الله تعالى .

ولنعد الآن إلى ما نحن بصدده فأقول :

٤ - قال ( ص ٢١٣) :

وقد ذكر ابن إسحاق هذا الكتاب بدون اسناد ، وذكره ابن خيشمة فاسنده : حدثنا أحمد بن جناب أبو الوليد ، حدثنا عيسى بن يونس ثنا كثير ابن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن حده أن رسول الله والمنافق كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصاد ، فذكر نحو ماذكره ابن إسحاق . انظر عيون الأثر لإبن المهاجرين والأنصاد ، فذكر نحو ماذكره ابن إسحاق . انظر عيون الأثر لإبن المهاجرين الناس ، ، ( ١٩٨/١ ) .

أقول فيه مؤاخذات .

أولاً: هذا الاسناد لا قيمة له لأن كثير بن عبد الله بن عموو المزني ضعيف جداً قال الذهبي في وفي الضعفاء والمتروكين ، :

وقال الشافعي عنه : من أركان الكذب . وقال ابن حيان : له عن أبيه عن .
 حده نسخة موضوعة ، وقال آخرون : ضعيف » .

تانياً: إن كان الدكتور لا يعلم هذا الضعف الشديد لجهله بتراجم وواة الحديث فلماذاذكر إسناده? او طلابه وجمهورقواء كتابه هم بالطبيع ليسوا خيراً منه في ذلك ، وإن كان يعلمه فلم كتمه ولم يبينه ?! ألا مجق انا مع هذا كله أن نووي قول من قال :

فان كنت لا تدري فالمصية وإن كنت تدري فالمصية أعظم ثالثاً: إن كان يعلم ذلك فما الفائدة من ذلك سوى تضخيم حجم الكتاب ألا يعلم الدكتور أن الحديث الضعيف لا يتقوى بما هو شديد الضعف عند علماء الحديث ولا يستشهد به ، لا سيا إذا كان المشهود له لا إسناد له أصلا كاهو شأن هذا الكتاب عند ابن اسحاق.

رابعاً : كيف يتفقهذا كله مع قوله انه اعتمد على ماصح من أخبار السيرة . فأين الصحة فيما لا سند له ، وشاهده ضعيف جداً ?!

خامساً : قوله : « ابن خيشمة » خطأ يدل على مبلغ علم الدكتور بالتراجم. والصواب « ابن ابي خيشمة » كما في « العيون » وغيره .

٥ - ثم قال عقب ذلك مباشرة ( ص ٢١٤) :

و وذكره الإمام أحمد في مسنده فرواه عن صريح قال : حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو شعبب عن أبيه عن جده أن النبي والتناق كتب كتاباً بسين المهاجرين والأنصار ... النح انظر مسند أحمد ٢١/٢١ شرح البنا ...

قلت: فيه مؤاخذات أمضا:

الأولى: أن اسناده ضعيف لا تقوم به حجة لأن حجاجاً هذا هو ابن أرطاة وبقد قال فيه الحافظ في و التقريب ، وصدوق كثير الحطأ والتدليس ، ويبدو أن الشيخ عبد الرحمنالبنا توهم أنه غيره من الثقات فقال: و وسنده صحيح ، ! الثانية والثالثة والرابعة مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله .

الحامسة قوله: « ... النح » فأقول فيه إيهام بما مخالف الواقع ، لا يصدر من يهمه أن يكون كلامه أو ما يكتبه مطابقاً للواقع ، فان كل من يقف على قوله هذا بعد الحديث الذي قبله وفيه « فذكر نحوما ذكره ابن اسحاق » ، ثم عطف عليه فقال « وذكر « الامام أخمد في مسنده ... » لا يقهم منه الا أن الذي ذكر « أحمد هو مثل أو على الأقل نحو ما ذكر « أبن اسحاق في المعنى والنام وهذا خلاف رواية أحمد فانها محتصرة جداً بالنسبة لسياق ابن اسحاق ، فان لفظها :

كتب كتاباً بين المهاجوين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ،وأن يغدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين ، .

فأين هذا السياق المختصر من سياق ابن إسحاق الذي يبلغ نحو صفحتين من قياس صفحة هذه المجلة? إو يكفيك دلالة على ذلك أن البوطي ذكر منه (١٣) فقرة، وهي مع ذلك قل من جل!

فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه في كتابته لايتجرى الصواب والتعبير الدقيق المطابق الواقع ، هذا إن لم يكن متعمداً لذلك ، ليسد الطريق على منقد ينتقده في اعتاده رواية بن إسحاق التي لا سند لها ، فسندها هو بالحديثين المذكورين كشاهدين لها ، وفيها ما علمت من الضعف الشديد في الأول والاختصار الشديد مع الضعف في الآخر !!

حدیث الحباب بن المنذر في إشارته
 على النبي وَلَيْكُولُولُ في مـكان غير المـكان الذي نزله وَلَيْكُولُونَ :

« روى ابن هشام في سيرته حديث الحباب بن المنذر هذا عن ابن إسحاق عن رجال من بني سلمة ، فهي فيا رواه ابن هشام رواية عن قوم مجهولين . وذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في « الاصابة » فرواه عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغير واحد في قصة بدر . وهذا سند صحيح والحافظ ابن حجر ثقة فيا ينقل ويروي . (راجع الاصابة ٢٠٢/١) .

أقول: لنا عليه ملاحظات:

الأولى: إعلالهرواية ابن هشام بأنهاعن قوم مجهولين ، ليس بقادح لأنهم جمع تغتفر جهالتهم عند أهل العلم بهدا الشأن ، لاسيا ويحتمل أنهم من الصحابة ، لأن ابن إسحاق رواه هكذا: فحدثت عن رجال من بني سلمة ، فلو أن ابن إسحاق صرح بالتحديث عن الرجال لانتفى الاحتال المذكود ، لأن ابن إسحاق من أتباع التابعين ، ولجزمنا بأن الحديث موسل .

ولكن قوله: « فحدثت ، دليل على أن بينه وبين الرجال واسطة ، ومن المكن أن يكون من التابعين ، فيظل الاحتال المذكور قائماً ، وإنحا العلة القادحة في هذه الرواية هي جهالة الواسطة مع احتال الإرسال.

الثانية : قوله في رواية عروة : « وهذا إسناد صحيح » . ايس بصحيح على إطلاقه لأمرين .

الأول: أن ابن إسحاق فيه كلام من قبل حفظه ، والذي استقر عليه رأي العاماء المحققين أن حديثه في موتبة الحسن بشرطين: أن يصرح بالتحديث ، وأن لا يخالف من هو أوثق منه .

والأمرالآخر: أن عروة تابعي لم يدرك الواقعة . فالصواب أن يقال : إسناده مرسل حسن وحينئذ فهو إسناد ضعيف ، لأن المرسل من أفسام الضعيف على قواعد علماء الحديث كماهو مقرر في محله ، ولا أجد وجها لقول الدكتور المذكور إلا أنه يظن أن عروة بن الزبير صحابي كأخيه عبد الله ، فان كان كذلك ، فهو ظن عجيب ينبيء عن مبلغ علم الدكتور برجال السلف ، وقد مضى له حديث آخر من هذا النوع في الفصل الثالث الحديث السادس ، ص (١٩ - ٢٠) .

الثالثة: قوله عن الحافظ: « فرواه عن ابن إسحاق عن يزيد » خطأ ، ومثله قرله بعد: « يتل ويروي » لأن الرواية عند المحدثين لا تعني مجود ذكر المروي ونقله وإنما ذكره باسناد الراوي لهمنه إلى منتهاه » وقد سبق تفصيل ذلك في الرد على قول الدكتور: « روى ابن كثير » ! (ص ١٥) فراجعه . ولو قال: « يروي وينقل » لكان أقرب إلى الصواب على اعتبار قوله : « وينقل » تفسيراً لقوله : « يروي ، أما العكس فغير صحيح لما ذكرته .

الرابعة : قوله عن الحافظ أيضاً : ﴿ عَنَ ابْنَ إِسْجَاقَ عَنْ يَزِيدُ ﴾ خطأً منه على الحافظ ، لأنه إنما قال : ﴿ قَالَ ابْنَ إِسْجَاقَ فِي ﴿ السَّيْرَةِ ﴾ : حدثني يزيد بن

رومان ... ، وفرق كبير بين القولين عند من يعلم أن ابن إسحاق مدلس ، وإنه إذا قال « عن ، فلوكان الدكتور على على على على على على الحافظ ما لم يقلى إن شاء الله تعالى !

الحامسة : لا شك أن الحافظ ثقة بل فوق الثقة ، لكن ذلك لا بعني أنه معصوم عن الحطأ كما تقول الشيعة في أثنهم ، وهذه الرواية التي ذكرهاعن عروة لم أر أحداً غيره ذكرها كابن سيد الناس ، وابن كثير وغيرهما، وبالاضافة إلى ذلك فهي ليست « في سيرة بن هشام » (٢٧٢/٢). نعم قد جاء فيها قبل ذلك فهي ليست « في سيرة بن هشام » (٢٧٢/٢). نعم قد جاء فيها قبل ذلك فهي اليست « في سيرة بن هشام » (٢٧٢/٢). نعم قد جاء فيها قبل ذلك فهي اليست « في سيرة بن هشام » (٢٧٢/٢).

قلت : فذكر طرفاً من غزوة بدر ، ثم أتبعه باطراف أخرى كثيرة منها ، مصدراً كل طرف منها ، قال ابن لمسحق ، . ثم قال ابن هشام . قال ابن لمسحاق : فحدثت عن رجال . . . النح فذكر قصة الحياب .

قلت: فمن المحتمل أن الحافظ لما نقلها وقع بصر وعلى الإسناد الأول عن عروة ، ولم يقع نظر وعلى إسناده الثاني : عن رجال من بني سلمة ، فصارت من رواية عروة ، ولكن أقائل أن يقول : هذا احتال قوي ، لولا أن الحافظ قرن إلى عروة قوله : « وغير واحد ، وهذا ليس في السيرة مطلقاً ، فمن أبن جاء به ?

فأقول : وهذا بما لا حواب عليه عندي الآن . ويحتمل احتالاً بعيداً أن يكون الحافظ نقل رواية عروة وغير واحد من «سيرة ابن إسحاق » مباشرة فيكون فيها ما ليس في «سيرة ابن هشام » عنه » وهذا مستبعد جداً ، والله أعلم . ٧ - قال (ص ٢٤٦) : « ولبيان هذه القاعدة يقول رسول الله وينه فيما وواء البخاري عن عمر رضي الله عنه : « إنما ناخذكم الآن بما ظهر لنا من أهمالكم » ويقول فيما رواه الشيخان : « إنكم تختصمون إلى ... » الحديث .

قلت : وهذه خطيئة فاحشة لاتطاق فإن الحديث عند البخاري وغيره ليس من قول النبي مَتَطَالِعُوم ، وإنما هو من قول عمر رضي الله عنه موقوفا عليه ، وهو عند البخاري في أول كتاب والشهادات ، من طريق عبد الله بن عتبة قال : سمعت مو بن الخطاب رضي الله عنه يقول :

د إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحم في عهد رسول الله وَلَيْكُو وَإِن الوحم، قد انقطع ، وإنما ناخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ، وكذلك أخرجه الإمام أحمد من طريق أخرى عن عمر موقوفاً بنحوه .

وغالب الظن في تعليل صدور هذه الحطيئة من الدكتور البوطي إغاهو عدم الإطلاع على ماجاء في السنة كاينبغي أولا ، وسرعة النقل بغير وعي وانتباه ثانيا لأنه ينقل ما ميضمه ، وإلا فانه لو كان واعياً لم يقع منه ذلك باذن الله ، ولعله لما وآي في الحديث قول : «رسول الله وينالله ، توهم أن الذي بعده هو قوله وينالله الله ومن قول الدكتور بعده : « ويقول في الواه الشيخان ... ، يعلم القارىء أن قوله في الحديث الأول : « يقول رسول الله وينالله ، ليس زيادة من الطابع عقل عنها الدكتور عند تصحيح التجارب ، بدليل عطفه الحديث الثاني على الحديث الأول الذي صرح الدكتور وكتب بقامه رفعه إلى الذي وينالله ، فعطف عليه الثاني، وهذا معروف رفعه إلى الذي وتناله النه وهذا المعروف رفعه إلى الذي والدلا النالة والدلا الله والدلا النالة والدلا الله والم الدلا الله والدلول الله والدلا الله والله والله والله والدلا الله والمواد الله والدلا الله والدلا الله والمواد الله والدلا الله والدلا الله والدلا الله والداله والدلا الله والمواد والدلا الله والدلا الله

ومن طرائف الدكتور وغرائبه أنه كان جعل في الطبعة الأولى مكاف حديث همر هذا حديثاً آخر الفظه فيها: « ولبيان هذه القاعدة يقول رسول الله يتاليه : أمرنا أن نحركم بالظاهر والله يتولى السرائر » . فلما انتقده صاحبنا الأستاذع دعياسي وبين له أن هذا الحديث لا أصلله ، حذفه وطبع المدكتور مكانه حديث عمر هذا الموقوف عند البخاري فعزاه إليه مرفوعاً! وهذا إن دل على شيء فهر أن الدكتور لم يكن موفقاً في هذا النعديل الذي ازداد به بعداً عن الصواب . ولعل الدكتور قدأخذ درساً بالايستكبر مرة أخرى عن الاعتراف بخطئه وشكر من نبه إليه ، فيعطي بذلك درساً علماً اللطلاب والقزاء مذكراً لهم بأخلاق العلماء الأنقياء . م حقال (ص ٢٨٨) : « وثبت في الصحيحين أيضاً أن رسول الله وسياسة والمناه الله والقراء مدكراً الله والقراء من المناه المناه والقراء الله والقراء مناه والقراء الله والقراء والقراء مناه والقراء والقراء مناه والقراء و

-سأل جابراً في غزوة ذات الرقاع هل تزوجت بعد ؟ قال نعم ، .

قلت: ليس في والصحيحين ، ولا في أحدهما ذكر غزوة ذات الرقاع . فعزو الدكتور ذلك اليها من أخطائة التي لا تتناهى ، وإغاذاك في وسيرة ابن حشام، عن ابن إسحاق عن جابروسنده حسن ، وكذلك رواه أحمد ( ٣٧٦-٣٧٥) ، وعلق البخاري طوفاً من أوله في و المغازي ، بل عنده في و الشروط ، معلقاً أيضاً من طويق أخوى عن جابر ما يؤخذ منه أن ذلك كان في غزوة تبوك ، ولكن مرجع الحافظ رواية ابن إسحاق عليها فليراجه من شاء .

٩ - قال (ص ٣٦٦ - ٣٦٧) وقد ذكر حديث تقبيل رسول وقي المحتفق المحتفر بن أبي طالب بين عينيه والتزامه إباه عند قدومه من الحبشة .

﴿ وَالْحَدَيْثُ رُواْهُ أَبُو دَاوَدَ بِسَنَّدَ صَحَيْحٌ ﴾ .

قلت : وهذا خطأ ، كخطئه في قوله المتقدم في حديث عروة الموسل : « إسناد صحيح ، كما سبق بيانه (ص٨١فقرة ٦ ) ، فار أبا داود أخرجه في آخر كتابه من طريق علي بن مسهر عن أجلح عن الشعبي أن النبي عليه تلقى جعفر بن أبي طالمب فالتزمه وقبل ما بين عينيه .

قلت: فالشعبي تأبعي معروف لم يدرك الحادثة بطبيعة الحال ، فالاسناد منقطع مرسل ، والأجلح وهو ابن عبد الله بن حجية الكندي مختلف فيه فوثقه جماعية ، وضعفه آخرون ، منهم أبو داود نفسه . وقال العقيلي : روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها ، وأورده الذهبي في « الضعفاء » رقم الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها ، وأورده الذهبي في « الضعفاء » رقم ( ۲۲۹ ) من « المنني » وقال :

« شيعي لا بأس بحديثه ، ولينه بعضهم ، وقال الجوزجاني : الأجلح مفتر » وقال الحافظ في « التقريب » .

( صدوق ، شیعی ) .

قلت: فمثلة لا يصحح حديثه إلا من لا مُعرفة عنده بعلم سطلع الحديث، وتراجم الرجال، وإنما مجسنه فقط إذا لم يكن من المتشددين، فالصواب إفن

أن يقال : « رواه أبو داود بسند حسن موسل » والأصوب أن يقال رواه أبو داود بسند ضعيف ، لأن أكثر القواء لا يعلمون أن الموسل ـ عند المحدثين ـ من قسمُ الحديث الضعيف كالمنقطع ، والمدلس ، والمعضل ، وغيرها .

وهذا كله بالنسبة لرواية أبي داود ، وإلا فقد رواه الحاكم ( ٢١١/٣ ) من طريق الحسن بن الحسين العرني ثنا أجلح بن عبد الله عن الشعبي عن جابر قال : فذكر الحديث هكذا مسنداً عن جابر ، لكن العرني هذا أورده الذهبي في و الضعفاء ، وقال ( ١٣٨٩ ) :

و ليس بصدوق ، .

قلت: فمثله لا محتج به مطلقاً قكيف إذا خالف مثل على بن مسهر الثقة الحجج به في والصحيحين ، بل لو رواه الثقات عن الأجلح مسنداً عن جابر لم يصح ، لأنه خالفه ثقتان ، وهما إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة فووياه عن الشعبي موسلا . أخرجه الحاكم ، فكيف وقد وافقها الأجلح في الرواية الصحيحة عنه ، ولذلك قال الذهبي في و تلخيص المستدرك ، :

« قلت : والموسل هو الصواب » .

روروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ويد بن حارثة المدينة ورسول الله عنها قالت: قدم ويد بن حارثة المدينة ورسول الله ويتنافق في بدي فأناه فقرع الباب مقام إليه النبي عبر ثوبه ، فاعتنقه وقبله » .

قلت: إسناده ضعيف مسلسل بثلاثة ضعفاء على نسق واحد ، كما بينته في نقدي للكتاني (ص ١٩ - الحديث الثامن) ولذلك قال الذهبي: وحديث منكره ، فكيف يلتقي إبراد الدكتور لهذا الحديث في كتابه مع قوله أنه اعتمد فيه على صحاح السنة ١٤ وإذا كان له رأي خاص ينافي حركم الإمام الذهبي وما شرحته هناك فهلا رد عليناكم فعل في الأحادبث الثلاثة التي سبق الرد عليه فيها ، أم أنه مقتنع في نفسه بضعف إسناده المشروح هناك فانه مطلع عليه قطعاً ، ولذلك لم يتوجه لنقده ، وحينئذ فالوزر في إبراده إياه أكبر. أصلحه الله وهداف.

11 \_ فكر (ص ٤٤١) حديث عمر بن الحطاب في مسابقته لأبي بكر الصديق، وتصدق أبي بكر بكل ماله، وقوله رضي الله عنه: « أبقيت لهم الله ورسوله ، . وقال في تخريجه في الحاشية :

و رواه الترمذي والحاكم وأبو داود ، وفي سنده هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وقد ضعفه الإمام أحمد والنسائي ( الأصل الكسائي! ) واعتبره الحافظ ابن حجو من المرتبة الحامسة فقال عنه :

صدوق له أوهام، إلا أن الذهبي نقل عن أبي داود أنه أثبت الناس إذا روى. عن زيد بن أسلم كما في هذا الحديث، ونقل عن الحاكم أن مسلماً أخرج له في الشواهد ... وقال الدكتور عقب الحديث في صلب الكتاب : « وإذا صحهذا الحديث ... وأشار إليه (ص ١٥١) وقال :

« على ما فيه من احتمالات الضَّفُ التي بينتها في تخريبج الحديث » ·

قلت: وهذا نوع جديد من الدكتور في التخريج! فبينا كنا نواه سابقاً يقتصر في تخريج الأحاديث على مجرد ذكر من خرجه ، دون أن محمم عليه بما يستحقه من صحة أو ضعف ، وكثيراً ما يكون ضعيفاً فيسكت عليه موهماً صحته كما سبق مرارا إذابنا نواه هنا يعكس ذلك، ومحاول أن يضعف الحديث الثابت متمسكاً بما في هشام بن سعد المذكور من الكلام، معان حديثه عنداهل المعرفة بعلم الجوح والتعديل وتراحم الرجال لا ينزل عن مرتبة الحسن؛ لأنهم يعلمون أن محرد كون الراوي متكلماً فيه لا يجعل حديثه في مرتبة الضعف ؛ لأن هناك مرتبة وسطى بينها وبين مرتبة الصحة وهي الحسن، وهشام هذا من هذا القبيل، لا سيافي دو ايته عن بن أسلم؛ لكثرة روايته عنه، وصحبته إباه، فلا جرم أنه صحبحد يثه الترمذي والحاكم والذهبي، بل واحتج به وعلقه الإمام البخاري في وصحيحه ، بصيفة الترمذي والحاكم والذهبي، بل واحتج به وعلقه الإمام البخاري في وصحيحه ، بصيفة الجرم ( رقم ٢٢٨ – مختصر صحيح البخاري ) ، ولذلك خرجته في و صحيح أبي

داويد ، ومع هذا كله نجد الدكتور البوطي يتجاهل إن لم يكن يجهل تصحيح هؤلاء الأثمة إباه ومحاول نسبة الضعف إليه! كأنه ينظر إلى نفسه أنه بلغ المرتبة العليا في علم الحديث ونقده ، وأخذ الاستقلال التام فيه ، ولوأن غيره فعل ذلك – لا سيا إذا كان من السلفيين – لقام وقعد ، وأرعد وأزبد ، وتظاهر بالحمية الإسلامية والغيرة الدينية ، على مقام الأثمة ، في صدور الأمة ، ولنسبه الى الطعن فيم ، وعدم توقيرهم ، تماماً كما يقول هو في السلفيين ، ويتهمهم بالتهم الكثيرة ، لا يلتزمون مذهب إمام معين ، وإنما يأخذون بقول أي إمام منهم فيا وافق الكتاب والسنة عندهم ، فليتأمل القاريء الكريم في حكمة الحكيم العليم كيف يجعل الدائرة تدور على الباغي .

هذا أولاً .

واما ثانياً: فلينطر اللبيب إلى قوله:

« على مافيه من احتمالات الضعف التي بينتها ».

فأقول : فأين هذه الاحتمالات المزعومة ? فإن الدكتور لم يبين إلا إحتمالاً واحداً ، وهو مع ذلك مودود بتصحيح أولئك الأثمة له ؟! .

ثالثاً : لقد قال الحافظ في والفتح، (٣/٣٧) في الحديث وقد على البخاري طرفاً منه كما تقدم :

وهذا مشهور في السير ، ورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم .... ، فذكره ثم قــال :

« تفرد به هشام بن سعد عن زيد، وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه ».

فأقول: لقد ذكر الدكتور كثيراً منأحاديث السيرة وقصصها، دون هذا الحديث في الشهرة، وفيها بما لا يعرف له إسناد مطلقاً، ذكرها على أنها صحيحة، فكيف لم يشفع لديه شهرة هذا الحديث مع تضحيح الأثمة له أن يورده دون أي نقد له من نفسه? وهو يعلم أنه لامنهج ولا مذهب له يلتزمه في تصحيح الأحاديث

وتصنيفها ، وإنما أمره في ذلك كما تقرل العامة ( قطع و لحش ) !

رابعاً: لقدقدم البوطي الترمذي والحاكم على أبي داود في الذكر، والمعروف عند العاماء خلافه، فلا أحد منهم يقدم الترمذي فضلا عن الحاكم على أبي داود، بل يقولون: رواه البخاري ومسلم وأبو يقولون: رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولا يعكسون ذلك مطلقاً. وذلك تأدب منهم من باب إنزال الناس منازلهم.

فهل لم يحفظ البوطي هذا الأدب منهم إلى اليوم وقد صار دكتوراً أم تبين له من العلم مالم يحط به الأوائل ، واستجاز مخالفتهم في أدبهم ونهجهم ؟!

ولا يظنن القارىء أن ذلك سبق قلم من الدكتور فقد قال في صفحة ٥٠٠:

د ذكرنا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن تقديم أبي بكر ماله
كله . . . ! وقال في الصفحة التي بعدها : د إن حديث الترمذي والحاكم وأبي داود . !

وهذا إن دل على شيء فهو أن الدكتور لايرجع إلى كتب الحديث إلا عادراً جداً وإلا لم يخف عليه أدبهم في الترتب المذكور وهذا بين لا يخفى واحمد لله . لقد كدت فول لكثرة هذه الأخطاء : إن هذه التخريجات والتعليقات اليست بقلم الدكتور نفسه ، بل هي بقلم أحد طلابه ومن غير النابغين منهم !! ١٧ – قال (ص ٤٤٧) : « وروى الامام أخمد في مسنده عن أبي هريرة عال : لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة ... ، قلت : فذكر الحديث بطوله وعلق علمه بقوله :

« رواه أحمد في مسنده وأورده الحافظ ابن كثير في تاريخه ثم قال : رواه مسلم عن أبي كريبءن أبي معاوية عن الأعمش » .

أقول: هذا التعليق مع قصوه فيه تكوار مخل لايخفى على القاريء ، وأسوأ منه نقله كلام ابن كثير ه . . . عن الأعمش به ، وقد يكون لفظة ه به ، سقطت من الطابع ولم يتنبه لها الدكتور عند تصحيح التجارب ، واكن مع ذلك ما فائدة هذا النقل حينئذ لا سيا وهو أمر لم يجرعليه

الدكتورفي كل تعليقاته دون تمهيد وتوضيح له ? ! وما معنى قوله :

«عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعش ، وهل منتهى هذا الاسناد وهو الأعش واسمه سليان بن مهوان من صغار النابعين فيكون الحديث على هذا مرسلا ، أهذا هو المعنى المقصود من الاسناد المذكور كلا ، فما هو إذن ?ولو فرضنا أن لفظة «به ، سقطت من الطابع ، وليس من الدكتور نفسه . -

لقد ذكر الحافظ ابن كثير الحديث ، وقدم بين يديه إسناده فق ل : « رواه الامام أحمد عن معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، أو عن أبي سعيد الحدري – شك الأعمش – قال ... »

قلت : فذكر الحديث ثم قال في آخره :

﴿ وَرُواهُ مُسَلِّمُ عَنَ أَنِي كُرِيبٌ عَنَ أَنِي مَعَاوِيةً عَنَ الْأَعْشُ بِهِ ﴾ •

فيهذا يمكن لمن كان عنده معرفة بالحديث وأسانيده أن يفهم أن قول أبن كثير هذا معناه أن مسلماً رواه من طريق أبي كريب الذي تابع أبا معاوية شيخ الإمام أحمد على روايته للحديث عن أبي معاوية عن الأعمش به أي باسناه الأحمش المذكور عند أحمد أي أن كلا من أبي معاوية وأبي كريب روى الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الحدري .

إذا عرفت هذا أيها القاريء الكريم ، فقل بربك ما هى الفائدة التي يجنيها قاريء كتاب البوطي لو أنه تولى سانهذا المعنى لذي أراده ابن كثير بقوله المتقدم فكيف وهو عنده غير مبين ?! فما كان أغناه عن ذكرها لو اقتصر في التخريج على قوله : « رواه أحمد ومسلم ، كما هي عادته عن هذا الكتاب وغيره !

وبعد هذا فإنه تبين للقرأء خطأ جديد الأستاذ البوطي في تخريجه المذكور وهو أنه عزا الحديث لرواية أحمد ومسلم من حديث أبى هريوة ، وهو عندهما عن أبي هريوة أو عن أبي سعيد الحدري ، على الشك كما بينته ، وكذلك عزاه ابن كثير إليهما .

۱۳ – ذكر (ص ۰۰۰) الحديث المنانق عليه: اعنة الله على اليهود والنصارى المخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عقبة : كأنه على الله يحذر المسلمين من أن يصنعوا صنيعهم به .

قلت هذا القول من الدكتور ينبىء العالم بالحديث بأحد أمرين: إما ان الدكتورمن الجهل بحيث لاعلم له بالحديث ، أو انه يتعمد تحريف رواية الحديث ، ذلك أن التحذير المذكور الذي جعله الدكتور من قوله، هو من تمام الحديث المتفق عليه، وهو من حديث عائشة وعبدالله ابن عباس رضي الله عنها، فقد قالا عقب الحديث مباشرة ويحذر ماصنعوا ، هكذا اخرجه البخاري ( ١ / ٢٢ ٤ و ٦ / ٢٨٧ و ٥ / ٢٢٧ و مرح هذا الباري ) ومسلم ( ٢ / ٧٧) والدارمي ( ١ / ٣٧٦) وأحمد ( ١ / ٢١٨) وصرح هذا أنه من قول عائشة رضي الله عنها ، وهذه فائدة فاتت الحافظ ابن حجر التنبيه عليها فقال في « القتح ( ١ / ٢٧) :

و قواه : و مجذر ماصنعوا ، جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي ، كأنسه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت ، فأجب إلى ذلك ،

فإذن قوله: « يحذر ماصنعوا » من كلام راوي الحديث كما صرح الحافظ » وهو عائشة رضي الله عنها ، كما في رواية أحمد ، فكيف جعلها الدكتور من كلامه هو?! وصنعه هذا يذكرني بنوع من أنواع جرح رواة الحديث وهو المعروف بسرقة الحديث ؛ كان الراوي يبلغه حديث يرويه بعضهم فيشوقه منه ويركب عليه إسناداً من أسانيده ، ثم يرفعه إلى النبي وينية ، أما الدكتور ، فقد نسب مافي الحديث إلى نفسه ! إلا أنني لاأستطيع ان اجزم بأنه تعمد ذلك ليقيني أن محفوظاته الأحاديث النبوية قليلة جداً ، فمن المحتمل احتمالا قوياً أنه لايعام أن في الحديث تلك الجملة: ومحذر ماصنعوا » ، فشرحه من عندياته إعلى أن في قول الدكتور: وكانه من المحتمد تلك المحديث عدر . . ، تشكيكا واضحامنه في أن من المحتمد أرادالتحذير »

وهذا خالف مخالفة صرمجة لجزم السيده عائشة بذلك بقولها : « يحدر ماصنعوله » كيفلا والشاهديرى مالا يرى الغائب؟ كما قال والمسلم . (١) فتأمل ما يصنع الجهل بالحديث من التحريف والتبديل للنص الصحيح الصريح .

12 - قال (ص ٢١٥) وهو يسرد الوجوه الدالة على مشروعية زيارة قبوه صلى الله عليه وسلم .

د الوجه الثاني مايشت من إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على زيارة قبره على المربقة . روى ذلك الأقسة قبره عليه كلما مروا على الروضة الشريفة . روى ذلك الأقسمة الأعلام وجماهير العلماء بما فيهم ابن تيمية رحمه الله » .

أفول: هذا كذب على الأنمة الأعلام، وبخاصة ابن تيمية شيخ الاسلام، فإن أحداً منهم لم يرو عن المذكور ين زيار تهم القبر الشريف كلما مروا على الروضة فضلا عن أن ينقلوا الاجماع عليه! إبل نصالامام مالك على كراهة ذلك. وأقوال العلماء الشاهدة لما أقول كثيرة، اجتزىء منها على قولين اثنين: أحدهما لابن قيمية المفترى عليه، والآخر للامام النووي باعتباره من أنمة الشافعية الذين يقلام المدكتور البوطي!

الأول قرله: و ولم يكن الصحابة يدخلون إلى عند القبر ، ولا يقفون عنده الأول قرله: و ولم يكن الصحابة يدخلون إلى عند القبر ، ولا يقفون عنده خارجاً ، مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليلا ونهاراً ، وكانوا يقدمون من الأسفاد للاجتماع بالحلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والحروج منه ولا يأنون القبر ، إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به ولم يسنه لهم ، وإنما أمرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه في الصلاة وعند دخولهم المساجد ، وغير ذلك ، ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر، وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضاً . فلهذا رأى من رأى من العلماء هـذا جائزاً اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم . وابن عمر كان يسلم من العلماء هـذا جائزاً اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم . وابن عمر كان يسلم من العلماء هـذا جائزاً اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم . وابن عمر كان يسلم من العلماء هـذا جائزاً اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم . وابن عمر كان يسلم من العلماء هـذا جائزاً اقتداء بالصحابة وضوان الله عليهم . وابن عمر كان يسلم من العلماء هـذا جائزاً اقتداء بالصحابة وضوان الله عليهم . وابن عمر كان يسلم من العلماء هـذا جائزاً اقتداء بالصحابة وضوان الله عليهم . وابن عمر كان يسلم من العلماء هـذا جائزاً اقتداء بالصحابة وضوان الله عليه عليه عليه و كان يسلم من العلماء هـذا جائزاً اقتداء بالصحابة وضوان الله عليهم . وابن عمر كان يسلم من العلماء هـذا جائزاً اقتداء بالصحابة وضوان الله عليه عندهم . وابن عمر كان يسلم من العلماء هـذا جائزاً اقتداء بالصحابة وضوان الله عليه و الأحاديث الصحيحة ، برقم ( ١٩٠٤ ) .

ثم ينصرف ولا يقف ، يقول : السلام عليك بارسول الله ، السلام عليك باأبا بكرى السلام عليك باأبت ، ثم ينصرف . ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمو ، بل كان الحلفاء وغيره يسافرون للحج وغيره ، ويرجعون ، ولا يفعلون ذلك ، إذ لم يكن هذا عندهم سنة سنها لهم . و كذلك أزواجه كن على عهد الحلفاء وبعدهم يسافرن إلى الحج ، ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما وصاهن بذلك . وكانت أمداد اليمن الذين قال الله تعالى فيم : (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) على عهد ابي بكر وعمر يأتون أفواجاً من اليمن للجهاد في سبيل الله ، ويصلون خلف أبي بكر وعمر في مسجده ، ولا يدخل أحد منهم الى داخل الحجرة ، ولا يقف في المسجد خارجاً منها ، لالدعاء ولالصلاة ولالسلام ولا لغير ذلك ، وكانو اعالمين بسنته كما علمتهم الصحابة والتابعون » .

كذا في كتابه و الجواب الباهر في زوار المقابر ، ( ص ٦٠ – الطبعة السلفية ). الثاني : قوله في رده على الأخنائي ( ص ٤٥ ) :

و وأما ما يظن أنه و زيارة القبرة عليه مثل الوقوف، خارج الحجوة السلام والدعاء فهذا الايستحب لأهل المدينة ، بل ينهون عنه ، لأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان – الحلفاء الراشدين وغيرهم – كانوا يدخلون الى مسجده المصلواة الحمس وغير ذلك ، والقبر عند جدار المسجد ، ولم يكونوا يذهبون آليه ، ولا يقفون عنده ، وقد ذكر هذا مالك وغيره من العلماء فكروا أنه لايستحب بل يكره المقيمين بالمدينة الوقوف عند القبر السلام أوغيره لأن السلف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك اذا دخلوا المسجد المصاوات الحمس وغيرها على عهد الحلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله الحمس وغيرها على عهد الحلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم ، فأنهم كانوا يصلون بالناس في المسجد ، وكان الناس يقدمون من الأمصار يصلون معهم . ومعلوم أنه لوكان مستحباً لهم أن يقفوا حذاء القبر ويسلموا أو يصلون معهم . ومعلوم أنه لوكان مستحباً لهم أن يقفوا حذاء القبر ويسلموا أو يدعوا أو يفعلوا غير ذلك لفعلوا ذلك ، ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر . لكن مالك وغيره خصوا سن ذلك عند السؤر لما نقل عن ابن عمر ، قال القاضيء ياض بر

٢ – قال النووي وفي كتابه يمناسك الحج ، (٦٩ – مخطوط ):

« كره مالك رحمـــه الله لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخوج الوقوف على القبر . قال وإنما ذلك للغرباء . قال : ولا بأس لمن قدم من سفر وخوج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي وسيسية فيصلي عليه ، ويدءو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . قال الباجي : فرق مالك بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا ذلك ، وأهل المدينة مقيمون بهــا ، وقد قال وسيسية اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ،

قلت: وهذه الأقوال من الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية ، صريحة في إبطال الإجماع الذي نقله البوطي ، بل هي ناطقة بعدم مشروعية ماذكره ، وأنه كذب على العلماء عامة ، وابن تيمية خاصة فيا عزاه إليهم من الرواية . فاذا يقول المنصف المتجرد في مثل هذا الانسان الذي لا يبالى بما مخرج من هيه . فإلى الله المشتكى .

ثم قال الدكتور: « الوجه الثالث : ماثبت من زيارة كثير من الصحابة قبره الله منهم بلال دخي الله عنه رواه ابن عساكر بإسناد جيد ،

قلت فيه أمور :

أولاً : أنه أبهم على القراء نص رواية ابن عساكر واكتفى بالإشارة إليها ،

لأنه لو ساقها بتمامها لتبين للناس بطلانها ، ولو لم يقفوا على ضعف إسنادها ، فكان لابد لي من أن أسرق الرواية ليتيقن القواء الكرام معنا أن الدكتور لا يجري فيا يكتب على منهج علمي محقق ، وانما هو الهوى والغرض وعلى القاعدة المزعومة « الغاية تبور الوسيلة»! فروى الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » في توجمة إبراهيم بن محمد بن سلمان بن بلال بن أبي الدرداء الأنصاري (ج ح ق ١/٧٥٤) بإسناده عنه قال : حدثني أبي محمد بن سلمان عن أبيه سلمان ابن بلال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال ( فذ كر قصة قدوم بلال إلى الشام في عهد عمر ثم قال ) :

و ثم إن بلالاً رأى في منامه النبي عليها وهو يقول له ، ماهذه الجفوة يا ملال ? أما آن لك أن تزورني بابلال ؟ فانتبه حزينا وجلا خائفاً ، فو كبراحلته وقصد المدينة ، فأتي قبر النبي عليه النبي عليه ويقبلها ، فقالا له : يابلال نشتهي نسمع وأقبل الحين والحسين ، فجعل يضمها ويقبلها ، فقالا له : يابلال نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله ويقبلها في السحر ، ففعل ، فعل ، فعل المسجد، فوقف موقفه الذي كان يقف فيه ، فلما أن قال : والله أكبر ، عجت المدينة ، فلما أن قال : وأشهد أن لا إله إلا الله وزاد عجيجها ، فلما أن قال : وأشهد أن عمداً وسول الله صلى وسول الله عليه وسلم ؟ فما رؤي يوم أكثر باكياً ولا بالمحكية بعد رسول الله وتعليله من خدورهن ، فقالوا : وأبعث وسول الله عليه الموات الله عليه وسلم ؟ فما رؤي يوم أكثر باكياً ولا بالحكية بعد رسول الله وتعليله من خداك الدوم » .

قلت : فهذه الرواية باطلة موضوعة ، ولوائح الوضع عليها ظاهرة منوجوه عديدة أذكر أهمها :

١ - قوله: (فأتي قبر النبي مَلَيْكِيْرُ فجعل ببكي عنده ) فإنه يصور لنا أن قبره مَلِيْكِ كان ظاهراً كسائر القبور التي في المقابر يمكن لكل أحد أن يأتيه!
 وهذا باطل بداهة عند كلهمن يعرف تاريخ دفن النبي مَلِيْنَ في حجرة عائشة رضي

الله عنها وبيتها الذي لا يجوز لأحد أن يدخله الا بإذن منها ، كذلك كان الأمو في عهد عمر رضي الله عنه ، فقد ثبت أنه لما طعن رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يذهب الى عائشة ويقول لها : إن عمر يقول لك إن كان لا يضرك ولا يضيق عليك فإني أحب أن أدفن مع صاحبي . فقالت : ان ذلك لا يضرني ولا يضيق علي . قال: فادفنوني معهما . أخرجه الحاكم (٩٣/٣) .

ثم أخرج (٧/٤) باسناده الصعيح عنها قالت وكنت أدخل البيت الذي دفن معها عمر والله مادخلت إلا وأنا مشدود علي ثبابي حياء من عمر رضي الله عنه ه .

ولقد استمر القبر الشريف في بيت عائشة إلى مابعد وفاتها ،بل إلى آخر قرن ثم الصحابة رخي الله عنهم ثم أدخلو البيت وضموه إلى المسجد لتوسعته ، فصار بذلك في المدجد على النحو المشاهد اليوم، فيظن من لاعلم عنده مجقيقة الأمر أن النبي والمسجد و حاشاهم من ذلك و إنماء فنوه في البيت ثم حدث بعدد لكماذ كرنا، خلافاً لما في المسجد و حاشاهم من ذلك و إنماء فنوه في البيت ثم حدث بعدد لكماذ كرنا، خلافاً لما يظنه كثير من الجهال و منهم و اضع هذه القصة ، الذي أعطى صورة للقبر مخالفة للواقع يومثن وللصحابة رضي الله عنهم كما شرحه شيخ الاالإسلام وغيره من المحققين ، وذكرت طوفاً منه في كتابي و تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ، فليواجعه من يشاء .

٣ - قوله : وعرغ وجهه عليه ه . قلت : وهذا دليل آخر على وضعهذه القصة وجهل واضعها ، فانه يصور لنا أن بلالاً رضي الله عنه من أولئك الجهدلة الذين لا يقفون عند حدود الشرع إذا رأوا القبور ، فيفعلون عندها ما لا يجوز من الشركيات والوثنيات ، كتلمس القبر والتمسح به وتقبيله ، وغير ذلك بما هو مذكور في محله ، وإن كان يجيز ذلك بعض المتفقهة ، الذين لاعلم عندهم بالكتاب والسنة ينير بصائرهم وقلوبهم بمن يسايرون العامة على أهوائهم ، ويبررون لهم كثيراً من ضلالاتهم .

ولقد أعجبني حقاً أن لا يكون الدكتور البوطي منهم في هـذه المرة، فقد

رأيته يقول في آداب زيارة قبره مَيْنَالِيُّهِ ( صُ ٢٣٥ ) : ,

و فإياك أن تهجم عليه ، أو تلتحق بالشبابيك ، أو تتمسح بها كما يفعل كثير من الجهال ، فتلك بدعة توشك أن تكون محومة ، .

ثانياً : قول البوطي : « رواه ابن عساكو باسناد جيد » .

فأقول: فيه مؤاخذتان:

الأولى: أن هذا التجريد ليسمن علم الدكتور واجتهاده ، لأنه لاعلم عنده مطلقا يؤهله لاصدار مثل هذا الحبكم، كما عرف القراء من المقالات السابقة ، و أن كان هذا الحكم خطأ في ذاته كما يأتي ، فكان من الواجب عليه أن يعزوه إلى من نقله عنه ، لكي لا يتشبع بما ليس له لقوله ويتنافق ، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ، متفق عليه .

الثانية أن القول المذكرر إنما هو للشيخ السبكي الشافعي قاله في كتابه ه شفاء السقام في زيارة خبر الأنام ، وقد رده علمه الحافظ المحقق محمد بن عمد الهادي الحنبلي في كتاب العظيم: والصارم المنكي في الرد على السبكي، ( ص ٢١٠ – ٢١٥ ) وأطال النفس فيه بما حاصله أن إسناده لا يصلح الاعتماد عليه ولا يرجع عند التنازع اليه عند أحد من أئمة هذا الشأن . وسأبين علته قريبًا إن شاء الله تعالى ، فهل الدكتور على علم بهذا ومع ذلك آثو عليه قول السبكي لالشيء إلا لأنه شافعي المذهب مثله ، أم انه لم يعلم به مطلقاً ? الأمر كما قبل

فان كنت لا تدري ...

النَّاليَّة : أنَّ إسناد القصة أبعد ما يكون عن الجودة ، فانه عند ابن عساكو كما سبق ــ من رواية إبراهيم بن محمد بن سلمان عن أبيه سلمان بن بلال . . . وهذا إسناد مظلم فيه مجهولان:

الأول : سلمان بن بلال ، قال الحافظ ابن عبد الهادي : « غير معروف ، بل هر مجهول الحال (كذا الاصل ) قليل الرواية ، لم يشتهر مجمل العام ونقله ، ولم يوثقه أحد من الأئمة فيما علمنا ، ولم يذكر البخاري ترجمته في كتابه ، وكذلك ابن أبي حاتم ، ولا يعرف له سماع من أم الدرداء ، .

قلت فهو مجهول العين ، وما في الأصل ﴿ مجهول الحال ﴾ لعله خطأ مطبعي ، أو سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى . وتبعاً للبخاري وابن أبي حاتم لم يذكره الذهبي في « الميزان » ولا الحافظ في « اللسان » .

والآخر : إبراهيم بن محمد بن سليمات بن بلال ، قال الحافظ ابن عبد الهادي و شيخ لم يعوف بثنة وأمانة ولا ضبط وعدالة ، بل هو مجهول غير معروف بالنقل ، ولا مشهور بالرواية ، ولم يرو عنه غير محمد بن الفيض ، روى عنه مذا الأثر الذكر ه.

وأورده الذهبي في و الضعفاء ، وقال : ﴿ لا يعرف ، وقال في ﴿ الميزات ، و ديه جماله ، حدث عنه محمد بن الفيض الفساني ، .

## وأقره الحافظ ابن حجر في ﴿ اللَّمَانَ ۚ وَزَادَ عَلَيْهُ ﴾ فقال :

وترجمه ابن عساكر ثم ساق من روايته عن أبيه عن جده عن اب الدرداء
 عن أبي الدرداء في قصة رحيل بلال إلى الشام، وفي قصة بحيئه الى المدينة وأذا نه
 بها وارتجاج المدينة بالبكاء لأجل ذلك ، وهي قصة بينة الوضع ، .

قلت: وقد أشار الى ضعف هذه القصة كل من الحافظين المزي ، وابن كثير. أما الأول ففي ترجمة بلال في كتابه ، تهذيب الكهال ، والآخر في ترجمته من كتاب ، والبداية ، (٢/٢) ، فروًلاء خمسة من الحفاظ المشهورين ـ وكلهم شافعية من حظ البوطي ! - الا ابن عبد الهادي جزموا بعدم صحتها مابين مصرح بالوضع ومضعف ، يقابلهم السبكي وحده الذي جود إسنادها ، والنقد العلمي يقطع بوهمه ؛ ان لم يقل باتباعه لهواه ، ومع هذا قلده فضلة الدكتور الذي دون أولئك ! فماذا يقول كل متجرد عن الهوى منصف في هذا الدكتور الذي يؤلف في السيرة ، ويقرر أحكاماً شرعية ، وهو لا يحسن الاتباع ولا التقليد !!

## : ( تنبع ان )

الأول: محمد بن سلمان بن بلال ترجمه الحافظ ابن عبد الهادي ( ص٢٧٧) بما يؤخذ منه أنه مجهول الحال ، لكني وجدت ابن أبي حاتم روى في ( الجرح والتعديل » ( ٣٦٧/٢/٣) عن أبيه أنه قال فيه: ( مابجديثه بأس ، . وبذلك تحنت إعلال القصة به أيضا .

والآخر: أورد البوطي رواية ابن عساكر السابقة عن بلال محتجا بها على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ، في مخالفته – بزعم البوطي – الاجماع القائل بمشروعية زيارة قبره عليه الصلاة والسلام ، وهي فرية على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حمل رايتها الشيخ الأخنائي والسبكي وغيرهما قديما ، وزيني دحلان وأمثاله في محاربته لمجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهومن تبعهم عليها من المتقدمين والمتأخرين ، ومنهم البوطي المسكين ، فقال ص ٥٠٠):

و واعلم أن زبارة مسجده وقبره مَيْكَالِيُّو من أعظم القربات إلى الله عز وجل أجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر إلى يومنا هذا لم بخالف في ذلك إلا ابن تيمية غفو الله له . فقد ذهب إلى أن زيارة قبر. ﴿ عَلَيْكُمْ غَيْرٍ مُشْرُوعَةً ﴾ . ثم استدل على الاجماع المذكوربوجوه أربعة منها رواية ابن عساكو ، ثم قال : و فاعلم أنه لا وجه لما انفود به ابن تيمية وحمه الله من دفعه هذه الأوجه في. غير ما دافع ، والقول بأن زيارة قبره ميتالية غير مشروع ، .

قلت : وهذا كذب وافتراء عظيم من هذا الدعي على شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ، فكتبه وفتاويه طافحة مصرحة بمشروعية زيارة قبور المسلمين عامة ، وزيارة قبر. عليه الصلاة والسلام خاصة ، كما يعلم ذلك كل من اطلع على شيء من كتب الشيخ ودرسها ، ومن ذلك كتابه ﴿ الرَّدُّ عَلَى الْاحْتَاثِي ﴾ ، وهو من المعاصرين للشيخ الذين ردوا عليه بظلم مقروناً بالافتراء عليه ، ومن ذلك هذه التهمة التي تلقفها البوطي عنه أو عن أمثاله من المفترين الكذابين ، دون أن يرجع إلى بعض كتب الشيخ ليتبين حقيقة الأمر ، فقد قال الشيخ رحمه الله في أول و الرد على الاخناني ، بعد أن ذكر فريته المذكورة عليه :

(و الجيب ( يعني نفسه )قد عرفت كتبه، وفتاويه مشحونه باستحباب زبارة القبور ، وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ، ويذكر زبارة قبر النبي ﴿ يَعْلِينِهُ إِذَا دُخُلُ مُسْجِدُهُ وَالْأُدُبِ فِي ذَلِكُ ﴾ .

وقال في أول كتابه , الحواب الباهر في زوار المقابر ، ( ص ١٤) : « قد ذكرت فيما كتبت من المناسك أن السفو إلى مسجده وزيارة قبره كما

يذكره أمَّة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب ، وذكرت السنة في

ذلك ، و كيف يسلم عليه ، فهل يستقبل الحجرة أم القبلة على قولين . . . ،

وقد شرح هذا ابن عبد الهادي في رده على السبكي ، فليراجعه من شاء الزيادة ، فماذا يقول القاتل في الدكتُور البوطي وفريته هذه ? هل لم يطلعُ على هذه المحادر التي تحول بينه وبينها ? أم أنه اطلع عليها وعلم أن شيخ الاسلام بريء منها، ثم أصر على اتهامه بها لما في قلبه من الغل والحقد على شيخ الاسلام ابن تيمية بصورة خاصة والسلفيين بصورة عامة غير مبال بمثل قوله تعالى : ( إن الذين جاؤا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ، لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم ) ، وقوله عز وجل ( والذين يؤذرن المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتماوا بهتاناً وإثماً مينا ).

وسواء كان هذا أم ذاك ، فالله سبحانه هو حسيب البوطي وأمثاله ، ونحن الجفا علينا أن ندافع عن الذين آمنوا ونبوى مساحتهم بما اتهموا به من الأكاذيب والأباطيل التي يكون الدافع عليها تارة الجهل وأخرى الظلم ، وقد يجتمعان !

ومن النوع الأول قوله « لم مخالف في ذلك إلا ابن تيمية ه . فإن من الواضح أن اسم الاشارة ( ذلك ) يرجع إلى كل من زيارة مسجده وَاللَّهِ وَزيارة قبره وهذه فرية جديدة تفرد بها البوطي دون أسلافه المشار اليهم ، فأن زيارة مسجده وهذه فرية جديدة تفرد بها البوطي دون أسلافه المشار اليهم ، فأن زيارة مسجده وهذه فرية بما يقول شيخ الاسلام بمشروعيته أيضاً ، بل إنه يقول بمشروعية السفو اليه خاصة كما سبق دون السفر لزيارة قبره والله في خاصة وظاهر كلام البوطي أنه لا يفرق بين الزيارتين ، كأسلافه السابقين ، ومن الدليل على ذلك قوله عقب ما سبق نقله عنه آنفاً :

و وجملة ما اعتمده ابن تيمية في ذلك قول رسول الله وأسي : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . . » وهذا إنما استدل به ابن تيمية لإثبات مشروعية السفر إلى المسجد دون القبر ، فيرد البوطي استدلاله بأن الحديث كناية عن أن أولى الاماكن بالاهمام للتوجه اليما من مسافات بعيدة ، هذه المساجد الثلاثة بدليل أن النبي وأسي كان يخص أماكن أخرى غير هذه المساجد بالزيارة (!) مثل زيارته عليه الصلاة والسلام مسجد قباء كل أسبوع .

فتأمل كيف يخلط بين الزبارة بسفر ، وهو المنفى في الحديث الاول ،وبين الزيارة بدون سفر، وهو المثبت في خديث قبا فلاتعارض بينهما، كاهو ظاهر، وهو ماذهب

اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لأنه يقول بمشروعية ذيارة مسجد قباء وزيارة قبور البقيع والشهداء وغيرها من القبور ، واكنه لا يجيز السفر اليها كما يدل عليه الحديث الأول ، فهر قائل بالحديثين، بيناالبوطي - هداه الله - ليس عنده من العلم ما يوفق بينها لو كانا متعارضين - إلا بتعطيل دلالة الأول منهابأنه كناية !وهذا خلاف ما فهمه السلف من الصحابة وغيرهم ، فقد ثبت عن ابن عمو وضي الله عنها أنه نهى وجلا أواد الذهاب إلى الطور فق ل له: « دع عنك الطور فلا قائم ، واحتج عليه مجديث النهي عن شد الرحال ، وثبت نحره عن غير واحد من الصحابة قائم ، واحتج عليه مجديث النهي عن شد الرحال ، وثبت نحره عن غير واحد من الصحابة كما تواه مبسوطاً في كتابي « أحكام الجنائز » ( ص ٢٧٤ - ٢٣١ ) فلو كان الحديث يعنى ما ذهب اليه البوطي ما استقام نهي ابن عمر عن الذهاب إلى الطور ترى آلبوطي أصاب أم ابن عمر ?! فاللهم هداك .

وليس غرضي الآن مناقشة البوطي في كل ما جاء في هذه المسألة من تخاليط لأن لهذا مجالاً آخر وهو الذي سبقت الاشارة اليه في بيان الأخطاء الفقهية \_ وما أكثرها \_ وإنما هو التنبيه فقط على افترائه على شيخ الاسلام ابن تيمية وتحذير القراء من أن يغتروا بمثله ، والله تعالى المسؤول أن يسدد خطانا ، ويخلص نوايانا ويو فقنا للعمل الصالح الموافق للكتاب والسنة .

١٥ – ثم قال الدكتور في حاشية (ص٥٢١) :

« هذالك أيضاً طائفة من الأحاديث الواردة عنه علي في فضل زيارة قبره لا يخلو معظمها من ضعيف أو لين ، وهي وإن كانت ترتقي في مجموعها إلى درجة القوة ، فقد آثرنا أن لا نسوقها صع هذه الدلائل التي ذكرناها حتى لا يتعلق المخالفون بما قد يطيب لهم التعلق به من اين أو ضعف فيها ، فيجدوا بذلك منفذاً للانتصار لرأى ابن تيمية على ما فيه من شدوذ » !

أقـــول : لقد ذكرني هذا بالمثل المشهور : أحمق من نعامـــة !

ذلك لأنها إذا رأت الصياد أدخلت رأسها في الرمل لكي لايراها الصياد لحماقتها وهكذا صنع الدكتور ، فانه بايثاره أن لا يسوق تلك الأحاديث ، توهم أن ينجو من النقد والكشف عن الحطأ ، وما هو بناج ، فالاحاديث المشار اليها معروفة الضعف والنكارة سواء ساقها أم لم يسقها .

ولو أنه أراد النجاة حقاً لاستغنى عن هذه الحاشية ولما سود بها كتابه! ولم يفتح باب الانتقاد عليه ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ، ويظهر للناس الحقيقة الجليسة وما ينبغي الاضطلاع بهذا العلم الشهريف ، حتى لا يغتروا بالمؤلف وبكتابه مرة أخرى ، فيضلوا سواء السبيل . ويبدو أن الذي اضطره إلى هذا القول إنما هو شعوره بجهله وعجزه عن إثبات ما زعمه من القوة ، فلم يسعد إلا الدعوى التي لا يعجز عنها أي جاهل ، ولم يكتف بها حتى لجأ الصريحة في تضعيف جميع طرق الأحاديث المشار اليها ، وفيهم جماعة من كبار الصريحة في تضعيف جميع طرق الأحاديث المشار اليها ، وفيهم جماعة من كبار العسقلاني فضلا عن غيرهم من الحفاظ المحققين كما سأينه باذن الله تعالى ، مفصلا العسقلاني فضلا عن غيرهم من الحفاظ المحققين كما سأينه باذن الله تعالى ، مفصلا ما في قوله هذا من الجهل والتجاهل والافتراء والتقليد الأعمى واتباع الهوى

القوة بعض الفقهاء المتقدمين المقلدين الذين لا علم عندهم بهذا العلم الشويف مثل الأخيائي والسبكي وغيرهما من المناخرين، وهو يعلم أن الذين ردوا عليهم من أهل المعرفة بهذا العلم قد بينوا بطلان الدءوى المذكورة بما لا يدع شبهة، فهذا هو الاخنائي يقول:

« ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة وغيرها بما لم يبلغ درجة الصحيح ، لكنها مجرز الاستدلال بها على الأحـكام الشرعية ومحصل بها الترجيح ، .

فود ذلك عليه شبيخ الاحلام ابن تيمية بوجوه بهمنا منها بعضها فقال. رحمه الله (ص ٨٧) و كأنه يود على البوطي لتشابه ما بينه وبين الأخنائي!

- ( النَّالَث ) أنه قول لم يذكر عليه دليلا ؛ فإذا قبل له : لا نسلم أنه ورد في ذلك حديث صحيح احتاج إلى الجواب وهو لم يذكر شيئاً من تلك الأحاديث خبقي ماذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع .
- (الوجه الرابع) أن نقرل: هذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين العارفين بالصحيح، وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ: زيارة قبوه حديث صحيح عند أهل المعرفة، ولم يخرج أرباب الصحيح شيئاً من ذلك، ولا أرباب السن المعتمدة، كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوه، ولا أهل المسانيد التي من أهل هذا الجنس كمسند أحمد وغيره، ولا في موطأ مالك، ولا مسند الشافعي ونحو ذلك. ولا احتج إمام من أئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره بحديث فيه ذكر زبارة قبوه، فكيف يكون في ذلك أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء الحديث ؟ ومن أين لهذا وأمثاله أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن ؟
  - ( الوجه الحامس ) قوله : وغيرها بما لم يبلغ درجة الصحيح . . . فنقول له لا نسلم أنه ورد من ذلك ما يجوز الاستدلال به ، وهو لم يذكر إلا دعوى مجودة ، فتقابل بالمنبغ .
  - (الوجه السادس) أن يقال: ليس في هذا الباب ما يجوز الاستدلال به ، بل كام اضعيفة بل موضوعة ، كما بسط في مواضع ، وذكرت هذه الأحاديث ، وذكرت كلام الأئمة عليها حديثاً حديثاً ، بل ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه تسكلم بلفظ زيارة قبره عليه البتة ، فلم يكن هذا اللفظ معروفاً عندهم ، ولهذا كره مالك التكلم به (١) بخلاف نفظ و زيارة ، مطلقاً ، فان هذا اللفظ معروف عن النبي عليه وعن أصحابه ... ،

<sup>(</sup>١) قلت : وقد يستنكر الدكتور البوطي وأمثاله من ذوي الأهواء ثبوت هذا عن مالك ، فماذا يفعل وهو في و المدونة ، (٣/٣٣) ?

أقول: فما الذي صرف الدكتور البوطي عن الاعتباد على هذا الكلام لشيخ الاسلام وهو أعلم من السبكي وغيره بمن يقلده البوطي بما لا يصح المفاضلة بينهما كما يقول مالك بكواهة التكلم بزيارة قبره ويطلق فضلا عن غيره من أئمة الحديث كما يأتي - لولا الهوى وخوف أن يقال فيه « وهابي »! أم أن الدكتور لضيق عطنه وقلة إطلاعه ، لاعلم عنده بوجهة نظر ابن تيمية هذه ، وأقوال الموافقين له من العلماء ، وهذا بما استبعده ، وسواء كان هذا وذاك فأحلاهما مو!

و كذلك ما الذي منعه من الانتفاع بنقد الحافظ محمد بن عبد الهادي الشيخ السبكي في كتابه والصارم المذكي في الرد على السبكي و وقد تتبع فيه الحديث السبكي في الزيارة حديثاً حديثاً وبين عللها ، وأقوال أمّة الحديث فيها من (ص ١٠ – ١٧١) وفصل القول فيها تفصيلا لايدع أي شك في قلب أحد من المنصفين بضعفها ، وعدم ثبوت شيء منها إطلاقاً ، وأنه ايس فيها ما بقري بعضه بعضاً لشدة ضعفها واضطراب أسانيدها، وتضارب ألفاظها ، ولذلك ما يقري بعضه بعضاً لشدة ضعفها واضطراب أسانيدها، وتضارب ألفاظها ، ولذلك فاني أرى لزاماً علي ان أوجز الكلام عليها هنا بمقدار ما يكشف عن عللها ، وتقوم الحجة به على البوطي وأمثاله من المقلدين والمغترين بها (ليحيى من حي عن بينة) عليها النفعيفة عليها المنافقة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، فقد كنت بطت الكلام فيه على بعضها رقم ( ٥٠و٧ و ٤٤٠٠) .

الحديث الأول عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ :

« منزارقبري وجبت لهشفاعتي ، وله عنه طرق ، :

الأولى من رواية موسى بن هلال العبدي وهو مجهول ، وقد اضطرب في إسناده فقال مرة : عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه . قال البيهة ي :

« وسواء قال عبيد الله ، أو عبد الله فهو منكو عن نافع عن ابن همر لم يأت به غيره ، وقال فيه العقبلي :

و لايصع حديثه ولا يتابع غلمه » . ثم ساقه باسناده وقال عقبه :

« و لرواية في هذا الباب فيها لين ». وفي نقل الحافظ ابن حجو عنه أنه قال :

و لا يصحف هذا الباب شيء. والمعنى واحد ، وهو أن طرقه كلهاضعيفة، وذلك بما صرح به الحافظ في آخر كلامه على الحديث .

وعبيد الله المصغر - ثقة ، مجلاف اخيه عبد الله - المحبر - فانه ضعيف ورجح ابن عدي أنه هو صاحب هذا الحديث، ووافقه الامام ابن خزيمة وصرح بأن الثقة لايوي هذا الحبر المنكركم فال الحافظ ابن خير ، ولذا قال النووي: و إسناده ضعيف جداً ،

الثانية : من رواية عبد الله بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر .

وعبد الله بن إبراهيم وهو ابن أبي عمرو الغفاري متهم بالكذب والوضع . ونحوه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، فانه ضعيف جداً ، وهو راوي حديث توسل. آدم عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو موضوع كما بينته في و الأحاديث الضعيفة ، رقم ( ٢٥ ) وقد قال النووي في هذه الطريق أيضاً :

و إسناده ضعيف جداً ، .

ومسلمة هذا بحمول ، ويقال فيه مسلم بن سالم الجمني ، قال أبو داود : ليس بثقة . وقد اضطرب في إسناده فرواه مرة هكذا . وقال مرة : عن عبد الله بن عمو عن نافع . وهذا هو الأشبه أنه من روايته عن عبد الله بن همر العمري المكبر المضعف ، فيكون الجمني هذا متابعاً لموسى بن هملال الذي في الطريق الأولى ،

إلا أن متابعته له بما لايفرح بها العلماء ، لأنه غير ثقة كما عرفت ، ولو نفعت لم يتقرى الحديث بها لأن فوقهما عبد الله بن عمر الضعيف، على أنه ليس فيه زيارة القبر الشريف! فيمكن حمله على زيارته في حياته ، وهذا بما لاشك في شرعيته . فتنمه ولا تكن من أهل الأهراء الغافلين!

ثم إن المحفوظ في هذا المعنى ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله والمنتقلة و من استطاع منكمان عمرت بالمدينة فليفعل ابني أشهد (وفي رواية : أشفع ) لمن مات بها ، أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان في وصححه ، فهذا هو أصل الحديث ولفظه ، فحرفه أولئك المجهولون والضعفاء عمداً أو سهواً ، واغتر بهم من لاعلم عندهم !

الرابعة: من رواية حفص بن سليمان أبي عمر عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه بلفظ: « من حج فزار فبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي زاد بعضهم وصحبني » .

وهذا منكر جداً ، خفص بن سليان وهو الأسدي القاري، الغاضري متروك متهم بالكذب والوضع ، وقد تفرد به كما قال البيهقي ، وليث بن أبي سليم ضعيف مختلط ، وهو مخرج في و الضعيفة ، برقم (٤٧) .

الحامـة : من رواية محمد بن محمد بن النعمان بن شبل : حدثني جدي قال : حدثني مالك عن نافع عنه بلفظ : « من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني » .

وهذا موضوع كما قال ابن الجوزي والذهبي والزركشي وغيرهم كما ثراه في والضعيفة ، (٤٥)، والآفة من محمد بن محمد، أو من جده النعمان بن شبل، وكلاهما متهم ، ورجح ابن عبد الهادي الأول فليراجعه من شاء . وليس فيه أيضا ذكر زيارة القبر الشريف .

الحديث الثاني: عن عمر مرفوعاً بلفظ: و من زار قبري ، أو قــال : من زاري كنت له شفيعاً أو شهيداً ، يرويه سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي : حدثني رجل من آل عمر عنه .

وهذا متن مضطرب ، وإسناد مظلم ، سوار هذا مجهول لابعرف ، وبعض

الرواة يقلبه فيقول : ميمون بن سوار . وشيخه رجل لم يسم ، وهو أسوأ حالا من الجهول، وقد اضطربوا فيه، فبعضهم يقول: « رجل من آل عمر، كما في هذه الرواية ، وبعضهم يقول : « رجل من والدخاطب ». وبعضهم يدخل بينه وبين سوار هارون أبا قزعة وهو مجهول أيضاً ، وبعضهم يقول فيه هارون بن أبي قزءـــة ، وذكره العقبلي والساجي وابن الجارود في « الضعفاء » ! وقال البيهقي: وهذا إسناد مجهول . .

الحديث الثالث: عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ:

« من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتب له حجتان مبرورتان » .

وهذا موضوع، آفته أسيدبنزيد الجمال الكوفي، قال ابن معين: وكذاب،

حمعته مجدث بأحاديث كذب ۽ ومع ذلك فليس فيه ذكر القبر مطلقاً .

وله عنه طريق آخر بلفظ : ﴿ مَنْ زَارْنِي فِي مَاتِي كَانَ كُمْنَ زَارْنِي فِي حَيَاتِي ﴾ ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا أوقال شفيعاً . .

وهذا موضوع أيضًا ، في إسناده فضالة بن سعيد بن زميل مجهول لا يعرف إلا في هذا الحبر الذي تفرد به ولم يتابع عليه. وقال الذهبي : ﴿ هَذَامُوضُوعِ ۗ ۗ .

الحديث الرابع : عن على مرفوعاً : ﴿ مِنْ زَارَ قَبْرِي بِعَدْ مُوتِي فَكَأَنَّا زَارَ فِي

في حياتي ، ومن حج ولم يزر قبري فقد جفاني ۽ .

وهذا موضوع ، آفته أنه من رواية النعمان بن شبل المتقدم ، انهمه الحافظ حومي بن هارون الحمال ، وقال ابن حبان.: يأتي عن الثقات بالطامات ، وعن الأثبات بالمقاوبات . وهو برويه عن محمد بن الفضل بن عطمة ، وكان كذاباً ، كما قال ابن معين ، وقال أحمد : حديثه حديث أهل الكذب . وهذا برويه عن جابو الجعفي ؛ وهو رافضي متروك شديد الضعف ، قال أبو حنيفة رحمه الله :

مارأت أكذب منه .

الحديث الحامس : عن ابن مسغود مرفوعاً بلفظ : ﴿ مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْاسْلَامِ ﴾ وزار قبري ، وغز أغزوة ، وصلى علي في بيث المقدس، لم يسأله الله فيما افترض عليه ﴾. وهذا حديث باطل ظاهر البطلان، ولذلك قال السيوطي وغيره: انه حديث

مُوضُوع ، وهو مخرج في: الأحاديث الضَّعيفة ، برقم (٢٠٤) .

الحديث السادس : عن أبي هويرة مرفوعاً :

من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأناحي .

وهذا موضوع ، في إسناده خالد بن يزيد العموي، قال ابن معين وأبوحاتم::

« كذاب » . وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات عن الأثبات » .

قلت : والسند إليه مظلم ، فيه من لايعرف .

الحديث السابع : عن أنس ، وله عنه لفظان بطويقين :

الأول بلفظ : « من زارني محتسباً كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة ﴾ ..

وفي إسناده سليان بن يزيد الكعبي ، قال أبو حاتم : د منكر الحديث . .

ثم هومنقطع ، لأن الكعبي هذا لم يسمع من أنس .

والآخر بلفظ: « ما من أحد من أمتى له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر ».. وهذا موضوع ، في سنده سمعان بن المهدى ، قال الذهبي :

﴿ لَا يَكَادُ يُعْرُفُ وَالْصَقَتُ لِهُ نَسْخُـةً مَكَذُوبَةً رَأَيْتِهَا وَقَبْعُ اللَّهُ مَنْ وَضَعْهَا ﴾ .

قلت : وإسناده إليه ظلمات بعضها فوق بعض، وليس فيه ذكر القبر أيضاً.. الحديث الثامن : عن رجل عن بكير بن عبد الله مر فوعاً :

من أنى المدينة زائراً وجبت له شفاعتى يوم القيامة .

و من الى المدينة را لوا وجبت له سقاعى يوم القيامة » . وهذا باطل كما قال ابن عبد الهادي، وإسناده مرسل أو معضل ، وفيه الرجل.

المبهم، وليس فيه ذكر القبر .

قلت: هذه هي الأحاديث التي أشار اليها الدكتور البوطي، وتلك طرقهاالتي زعم أن الحديث يرتقي بمجموعها إلى درجة القوة! دون أن يجري أي دراسة حولها – لوكان يستطيعها – ليعلم شدة ضعفها وتنافر متونها، فيحول ذلك بينه وبين الزعم المذكور. ولكن إذا كان لا يستطيع تلك الدراسة، فهل لا يحسن التقليد أيضاً ? فهو بدل أن يقلد شيخ الإسلام الدي صرح بتضعيف الحديث من جميع طرقه كما رأيت، يقلد الاخنائي، او بدل أن يقلد الإمام النووي الذي

ضعف جداً طريقيه المتقدمين - وهما أشهر طرقه - قلد السبكي الذي قوى الحديث خلافا لكلمن تكلم على الحديث من المتقدمين عليه علما وزمناً الذين جزموا بأنه حديث منكر كابن خزيمة والبيهةي وغيرهما بمن تكلموا على مفردات طرقه وضعفوها كلها بمن سبق ذكرهم كالعقيلي الذي صرح بضعف جميع طرقه والعسقلاني والذهبي والسيوطي ، فضلا عن ابن تيمية وابن عبد الهادي ، فلو أن الدكتور كان مجسن التقليد على الأقل لقلد هؤلاء لاختصاصهم بهذا العلم و كثرة عددهم وتقدمهم ، واكن صدق الله العظيم (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور).

واعتقادي أن الدكتوريظن (وإن الظن لايغني من الحق شيئًا) أن أي حديث كثرت طرقه نقوى بها! وهذا جهل مخالف لما هو مقرر في علم مصطلح الحديث، قال ابن الصلاح في والمقدمة ، (ص٣٦ – ٣٧) بعد أن ذكر الحديث الحسن لفيره وهو الذي جاء من أكثر من وجه ليس فيه مففل كثير الخطأ:

و لعلى الباحث الفهم يقول: إنا مجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث و الأذنان من الرأس ، ونحوه ، فهلا جعلتم ذاك وأمثاله من نوع الحسن ، لأن بعض ذلك يعضد بعضا كما قلتم في الحسن على ماسبق آنفاً ? وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بجيئه من وجوه ، بل ذلك يتفاوت ، فهنه صنف يزيله ذلك ، بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه ، مع كونه من أهل الصدق والديانة ، فإذا رأينا مارواه قدجاء من وجه آخر عوفنا أنه مماقد حفظه ، ولم مجتل فيه ضبطه ، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الارسال زال بنحو ذلك ، كما في المرسل الذي يوسله إمام حافظ ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر . ومن ذلك ضعف الذي ينشأ من كون الراوي ، متهماً بالكذب ، أو كون الحديث شاذا . وهذه الذي ينشأ من كون الراوي ، متهماً بالكذب ، أو كون الحديث شاذا . وهذه حلة تفاصيلها تدرك بالمباغرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة » .

يهذا العلم ، فضلا عن غيرهم بمن لامعرفة لهم به مطلقاً ، كهذا الذي نحن في صدد الرد عليه ، والتحذير من آثار جهله ، ولذلك فإنه لما لحص الحافظ ابن كثير كلام ابن الصلاح هذا في و محتصر ، (ص ٤٣) وأقره عليه - علق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بقوله :

و وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخر بن في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة ألحسن أو الصحيح ، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفاً ، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم ، يرفع الثقة بحديثهم ، ويؤيد ضعف روايتهم وهذا واضح ، .

قلت: إذ أمعن القارىء النظر في تلك الطرق المتقدمة لحديث الزيارة لم يجد فيها أي صفة من تلك الصفات التي ذكرها ابن الصلاح في الطرق التي يتقوَى الحديث بها ، فليس فيها مثلا راو واحد على الأقل هو من أهل الصلق ، علمنا أنه ضعيف الحفظ ، بل هم من المتهمين بالكذب ، أو المعروفين بالضعف الشديد ، أو من الجهولين ، أو المبهمين مع عدم سلامة الحديث من الاضطراب والنكارة في المتن ، كما أنه ليس فيها طريق واحدة مرسلة، أرسلها إمام حافظ!!

من أجل ذلك مجد كثيراً من الأحاديث الضعيفة ، قد جزم العلماء بضعفها مع أن لها طرقاً كثيرة ، وقد ضرب ابن العلاح لذلك مثلا مجديث : « الأذنان من الراس »، وفيه عندي نظر من وجوه أهمها أنني وجدت له طريقاً قوية الإسناد ، ولذلك خرجته في « صحيح أبي داوود » ( ١٢٣ ) و « سلسلة الأحاديث الصحيحة » برقم ( ٢٦٣ ) وهذا مطبوع ، فليراجعه من شاء .

ولذلك ، والأولى عندي التمثيل مجديث : ﴿ مَنْ حَفَظُ عَلَى أَمَنَى أُرْبِعَيْنَ حَدَيْثًا مِنْ السَّنَةَ كُنْتُ له شَفِيعًا يَوْءَ القيامَـــة ، كما فعل الحافظ السَّخَاوِي في ﴿ فَتَحَ الْمُغَيْثُ ﴾ (٧١/١) وقال عقبه :

و فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه ،
 و الجهل بهذه القاعدة الهامة يؤدي إلى نقوية كثير من الأحاديث الضعيفة

من أجل طرقها ، بل وقد يؤدي إلى الالتحاق ببعض الفرق الضالة ، فهذا مثلاً حديث : « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » ، فقد روي من حديث أبي سعيد ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر ، وسهل بن حنيف ، وغيرهم ، ومع ذلك فهو معدود في جملة الأحاديث الوضوعة . (١) ومثله حديث : « على خير البشر ، من أبى فقد كفر » له طرق كثيرة أيضاً . (٢) والأمثلة من هذا النوع كثيرة جداً لاتكاد تحصر ، فواجع إن شئت كتابي « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ففيا الشيء الكثير منها : (٥٥ و ١٣٣ و ١٣٤ و ١٣٩ و ١٣٤ و ٢٢٠ و ٢٣٠ و ٢٣٠ و ٢٢٠ و ٢٠٠٠ ) .

أقول: فهذه الأمثلة من الأحاديث الموضوعة ينبغي أن تكون عند الدكتور. البوطي، صحيح لأنه يصدق فيها قوله المنقدم: « بعضها يقوي بعضاً. . . »!! (فهل من مدكر)?

<sup>(</sup>۱) أنظر « الآلي المصنرعة » للسيوطي (۱/۲۵) ، و « تنزيه الشريعة » لابن عراق ( ۸/۲) و « الفوائد المجموعة » للشوكاني ( رقم ۱۱۹۸ ) وغيرها . (۲) « تنزيه الشريعة » ( ۳۵۳/۱)

 كلمة بن يدى الرسالة والجواب عما فيها من الشدة أحمانا .

خطبة الحاجة، وذكر الحافز على دراسة ونقد ﴿ فقــه السيرة » للدكتور البوطي والردعلى زعمه أنه اعتمد على ما صح من الأخبار وتزييفه بيان ما فيه من الأحاديث الضعيفة ، ومردها ، ونقدها حديثًا حديثًا .

٢ خطأه في تعريف السنة الصحيحة وإطلاق لفظ « الصحاح ، على السنن الأربعة وغيرهاوذكر مقلد الدكتور في ذلك وآثاره الخطيرة .

ه تصريح النووي بأن في والسنن، الضعيف والمنكر ، ورد السيوطيعلى من أطلق ءايرا ﴿ الصحيـم ، وذكر الدليل القاطع على ذاك .

٣ تصريح السيوطي بأن في الموطأ أحاديث ضعيفة وأنما في المسند أكثر

خلافا لتعريف الدكتور للسنةالصحيحة ٧ إج\_ال القول في أحادبث الدكتور من ﴿ السان وبيان أن ثلثها ضعنف وبنانها.

٧ حديث : اللهم اهد ثقيفا ٤ وذكر علته وستة مآخذ على الدكتور في تخريجه!

· و حدرت كانوا بتعاقبون على بعير واحد وبيان ما في تخريجه إيا. منالحطأ والتقصير وأنه مرسل ، وأنه روي موصولاً.

١١ حديث المصالحة على الجزية ، وبيان ضعف راويه .

١١ حديث إسلام ابن عدي، وبيانه ضعفه ، وأن عزو الدكتور إياه لابن إسيحاق لافائدة منه .

١٢ مناقشة الدكتور في القواعد التي اعتمد عليها في تصحيحه لأخبار السيرة

التي اعتمد عليها ، وبيان أنه لم يلتزم في ذاك قواعد علم الحدبت وذكرها . سرد خبر ما همت بشي بما كانوا . . وذكر علته ، رتساهل الحاكم في تصحيحه واغترار الدكتور به ، وأنه لافائدة في عزوه إياه لابن الأثير ، ولا لتأويله إياه ! !

روبيان أنه مرسل لايصـح ، وما في قدريج الدكتور من الجهل بعــــلم التخريج ، وأنه قـد روي موصولاً والكلام على إسناده وأن لفظه مخالف للموسل .

١٦ خبر وفد نصارى الحبشة ، وبيان أنه مرسل لا يصح ، والاختلاف في إسناده وأن ابن إسحاق الذي عزاه الدكتور اليه تشكك في ثبوته بخلاف الدكتور !!

١٨ خبر عام الحزن ، لم يعزه لأحد
 ولا بعرف له إسناد ، ومع ذلك
 جزم بصحته!

١٩ خبر ذهابه ويتالية إلى الطائف وما دعا به هناك ، وبيان أنه مرسل لا يصح، وماني تخريجه إياه من التقميش ١٩ خبر: لا تبكي يا بنية . . وبيان أنه مرسل ، وخطأ الدكترر في تخريجه وقوله : يقول أن هشام .

بيان تكرر خطأه السابق ، وتفصيل بيان تكرر خطأه السابق ، وتفصيل القول في ذلك والأحاديث المتعلقة ، وكيف يعبر عنها عند تخريجهاوتقصير الدكتور في تخريج الحبر بإعراضه عن الطريق الصحيح واعتباده على الطريق الوضوع!! وتحقيق القول في حال الواقدى في الرواية .

٢٢ خير: لما صدر السبعون ...
صححه الدكتور وفيه الواقدي المتهم
مع ما في تخريجه إياه من المي .
- خبر الأمر بالهجرة . . .
صححه أيضاً وفيه المتهم في طويق ومن
لم يسم في طريق ، وبيان ضعفه من
طريق ثالث لم يذكره الدكتور!

ر (١) تنبيه : في هذه الصفحة جملة : الحديث السابع . . . وقعت سهواً في السطو السابع ، ومحلما في السطو العاشر فليصحح ، وشكوا .

۲۳ خبر استقبال الولائد عند قدومه من خبر استقبال اله وبيان أنه صحيح دون ذكر الاستقبال .

۲٤ خــ بر عمر : عريش كعريش مومى . ذكره من طريق كذاب وأعرض عن طرق خالية منه ، وبيان مخرجها .

والأنصار صححه ولا إسناد له ا والأنصار صححه ولا إسناد له ا ٢٦ خبر الحباب بن المنذر صححه ، وهو مرسل مجهول ! !(وانظر ٢٠٠٥) ٢٦ خبر المسلمة التي حاول اليهود أن يكشفوا عن وجبها ... صححه مع أنه موسل معلق !! ومناقشة الدكتور فيا استدل به عليه وبيان جهله بالسيرة. فيا استدل به عليه وبيان جهله بالسيرة. صححه مع أنه بما لا أصل له البتة ، وذكر الحديث الصحيح المغني عنه ، وذكر الحديث الصحيح المغني عنه ،

خبر : من ينظر ما فعل سعد. . وهو معضل .

: أمير الناس زيد بن حارثة روانة ابن سعد مصححاً

ولا إسنادلها وفيها زيادة باطلة، وأخرى عزاها لأحمد وليست عنده . . . وغير ذلك من التخليطات .

٣١ تأويدله لتلك الزيادة الباطلة ١ وموقف ابن كثير منها وجهل البوطي ٣٧ خبر الطلقاء صححه الدكتور خلافاً للعواتي ه

وي خبر أن فضالة الله في أراد قنله وينسب صححه الدكتور مع أنه منقطع ونفيه أن يكون لفضالة ترجمة في وبيات جهله بالتصحيح والتضعيف! وبيان خبر الدعاء على ثقيف ، وبيان ضعفه وما في تخريجه من الحبط والجهل وسمحد الضرار ، صححه ولا إسناد له ، وبيان ما في تخريجه إياه

٣٦ خبر وفد ثقيف صححه من رواية ابن سعد ولا سند له ، ممع أنه في والسنن ، ولم يعزه إليها وبيان أن إسنادها لا يصح !!

من الاختصار المخل.

٣٦ خبر: لاخير في دين بلا صلاة صححه وهو معضل!

٣٧ خبر: اللهم زد هـذا البيت

تشريفا ... صححه وهو موضوع ، وبيان علته وما يرد على إيراده إياه من المؤاخذة .

٣٨ أمثلة أخرى من أخطاء الدكتور قدل على مبلغ علمه 1

٣٨ قصة بادية بني سعد ، صححها وادعى الاجماع عليها وليس لها إسناد ثابت .

وعاولة التردي من الجبال ، صححه الدكتور وهو ضعيف ، وأطلق عزوه للبخاري وهو خطأ ، وفيه بجث هام دقيق قد لا تراه في كتاب آخر .

جع خدیث صلاة ركعتین صباحاً ومثلیها مساء قبل مشروعیة الخس ، صححه مع أنه لازاسناد له ، وهو لم یعزه لأحد!

٤٣ قصة هجرة عمر علناً ، صححها الدكتور وفي إسنادها بجهولون ، ومناقشته فاجا ذكوه في صدرها من النفي .

عه قول عمر : كن الناس من

المطر . عزاه لكتاب اعلام الساجد وهو في و صحيح البخاري . !

عديث صلانه والمسابق على الشهداء عشرة عشرة ، ضعفه الدكتور وقواه ابن حجر وغيره ، وبيان تعصه الذي حمله على التضعيف .

وع بيان حال مؤلف ومغني اللبيب، الذي قبلاه الدكتور في التضعيف المذكور وغاذج من أحاديث كتابه ضعيفة وموضوعة.

٤٧ حديث في صحيح مسلم صدره
 الدكتور بصغة التضعيف وبيان ما
 بنطوى تحته من الجهل .

٤٨ حديث: لانصرت إن لم أنصر بني كعب ، صححه ولا إسناد له ، وبيان ما تحت تخريجه إباه من الحلط والوهم .

ه تعرض الدكتور لي بالنقد ، وإنكاره حديثاً كنت عزوته لابن سعد ، وتأكيد خطأه في إنكاره و ينطوي تحته من الجهل وسوء ا والإصرار على الحطأ .

ر حدیت حسن ، .

مثال آخر: بتره لكلام ابن
 سيد الناس المصرح بالتوثيق.

٧٠ جهل الدكتور أن جماعة من الأنمة صححوا الحديث وسرد أسمائهم وذكر مستند من استنكر بعضه والحواب عنه .

٧٧ زعمه أن القدر المشترك منالقصة
 ثابت من طرق ، وبيان بطلاله ،
 وقد ضعف أصححها !

٧٧ ادعاؤه أن أحاديث ( معراج ابن عباس ، باطلة ، والرد عليه ببيان أن فيه أحاديث صحيحة !

٧٤ تعوضه للرد علي للمرة الحامسة والرد عليه من وجوه خمسة وبيان ما فيه نهن البهت والافتراء والجهل . وه حديث: وارأساه ، ضعفه وهو سحيح ، وتقصيره في التخريج و تعرضه بالنقد موة ثانية والرد عليه وبيان تجهله بالتخريج وافترائه فيه على وإصراره عليه بعد أن نبه عليه .

والدوران .

بنام الله كتور .
 به تدبيل : بان أخطاء جديدة له في الطبعة الثالثة للكتاب .

٦٢ حديث بحيرا ، وتعرضة بالنقد الجـــاهل للمرة الرابعة واستغرابه تصحيحي لإسناده ، والرد عليه من أكثر من عشرة وجود ، وبيان ما في نقده من الجهل بهذا العلم .

۲۰ بیان الفرق بین قول الترمذي
 د حدیث حسن غریب ، وقوله :

الاعتراف بخطاه .

٨٦ حديث اعتنافه والتينية لزيدوتقبيله الماء والتينية الدكتور مع أنه مسلسل بالضعفاء !

٨٧ حديث تسابق أبي بكر وعو وغمز الدكتور من صحته بترجمته لأحد رواته ترجمة حائرة ، وقدصحه جمع من الأئمة منهم البخاري، وبيان ما في كلامه من الدعوى والتناقض والجهل هم حديث المجاعة في غزوة تبوك ، وبيان ما في تخويجه إياه من الجهل بطريقة التخويج والحطأ فبه .

٩١ مُولَى عائشة ﴿ مُحِدْر مِيْكَانَةُ مَا صَمُعُوا ﴾ في حديث المساحد على القبور جعله الدكتورمن كلامه جهلا أوسرقة ! ٧ وعه أن السلف كانوا يزورون قبره مِيْكَانَةٍ كلما مروا وادعاؤه الاجماع على ذلك ، وأن الأنمة رووا ذلك بما

٧٧ نص كلامه في التوسل مجاهه والمسلم التوسل التوسل التوسل التوسل التبرك والرد عليه .

٧٩ حديث الكتابة بين المهاجرين
 والأنصار صححه الدكتور وفيه من
 كذبه إمامه الشافعي والرد عليه من
 وجوه خمسة

٨٠ تخريجه للجديث من رواية أحمد
 وبيان ضعفه أيضًا وما في كلامه من
 الايهام عا يخالف الواقع !

۸۱ حدیث الحباب ایضاً والکشف عن علته وعن خبط الدکنور في إعلاله من وجه و تصحیحه من الؤجه الآخر، والنظر فیا نقله عن الحافظ ابن حجر.

مناقشة الحافظ في الطريق الي عزاها لابن إسحاق وبيان وهمه في ذلك وخطأ الدكتور في اعتاده عليها. هم قول عمر: إنما ناخذكم الآن بما ظهر لنا ... جعله الدكتور حديثاً مرفوعاً في صحيح البخاري! مكان حديث آخر لا أصل له كما في الطبعة عديث آخر لا أصل له كما في الطبعة الأولى! وبيان استكباره عن

فيهم ابن تيمية ! والرد عليه وبيات كذبه وافترائه على الأئمة عامة وابن تيمية خاصة ، ونقل كلام هـذا على خلاف ما ادعى الدكتور .

٩٤ كلام الامام النووي أيضاً في
 إبطال ذلك .

على ذلك بقصة سفر بلال من الشام لزيارة قبوه والتياية ،
 وبيان بطلانها من وجوه لا تجدها في غير هذا الموضع .

من نلك الوجوه أن واصلع القصة يصور أن القبر كان ظاهر آيكن
 لأي كان أن يأتيه ويتمرغ عليه ، والواقع خلاف ذلك .

وجهه على القبر! وبيات تنالف ويمرغ الدكتور فانه يصرح بانكار التمرغ والتمسح بالقبر مع تصحيحه للقصة! والتمسح بالقبر، وتردد الدكتور فيه، والرد عليه في تجويده لاسناد القصة، وذكر مقلسده وإنكار

الحافظ ابن عد الهادي لها .

٩٩ تصريح الحافظ ابن حجربوضعها وتضعيف خمسة من الحفاظ لها .

مه افتراء الدكتور تبعاً لأسلافه على شيخ الاسلام ابن تيمية السكاد مشروعية الزيارة ، ونقل كلام الشيخ في ابطال فويته .

۱۰۱ فرية جديدة له سبق بها أسلافه
 وعدم تفريقه تقليداً لهم بين الزيارة
 يسفر ، والزيارة بدون سفر !!

۱۰۷ اشارته إلى أحاديث الزيارة وتقويته إياها وفراره من سردها والكلام على أسانيدها لينجو من النقد وبيان مقلسده في التقوية ، ورد ابن تيمية عليه من وجوه وتصريحه بأنها موضوعة .

١٠٤ كراهة مالك التكلم بلفظ زيارة قبر عملية
 قبر عملية

 ١.٥ سوق أحاديث الزبارة والكلام عليها حديثاً حديثاً وبيان عللهاوضعف أسانيدها ، وتناقض متونها ، وبعضها ليس فيه زبارة الةبر وهي ثمانية . الأول: عن ابن عمو، وله خس طرق كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وبعضها ضعفهاالنوويجدا، والمفظ الصحيح المحفوظ ليس فيه ذكر القبر.

۱۱ الثاني: عن هر وبيان اضطر ابه وعلله .
 ۱۰ والثالث : عن ابن عباس ، وله
 طويقان موضوعان ، وأحدهما ليس
 فيه ذكر القبر .

۱۰۸ الرابع: عن علي ، وهوموضوع ۱۰۸ الحامس : عن ابن مسعود ، وهو موضوع .

١٠٩ السادس : عن أبي هريرة ،وهو موضوع .

۱۰۹ السابع : عن آنس ، وله عنه طويقان معللات ، وليس فيها ذكر القبر .

١٠٩ الثامن: عن بكير بن عبد الله

وهو مرسل أو معضل وفيه مبهم ، وليس فيه ذكرالقبر .

۱۰۹ بيان أن الدكتور لايحسن حتى تقليد العلماء والرد عليه في ظنه أن الحديث بتقوى بكثرة الطرق مطلقا. ١٠٠ كلام ابن الصلاح في شرط التقوى بالكثرة ، وأنه أحياناً لا يقوى بها .

111 كلام الشيخ أحمد شاكر آفي تخطئة من هو على شاكلة الدكتور ، وأن الشرط المذكور غير موجود في أحاديت الزيارة .

۱۱۲ خطورة الجهل بالشرط المشار اليسه ، والإشارة إلى عديد من الأحاديث الموضوعة مع كثرة طوقها وإلزام الدكتور أن يقول يصحتها ، وتذكيره بما كنت قدمت اليه من النصحة .